



# الماليا المراجع وتعليا المالية المناسلة المناسلة

# 

مَعَ بَيانِ أَحْكَامِ مُهِمَّةٍ قد تَخْفى عَلى بَعْضِ النَّاسِ

تَصنيفُ العَكَرَمَةِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْزِعَبْدُ اللَّهِ بْن بَازِ المَوَىٰ سَنة (١٤٢٠) مِمَةُ الدِّمَالِ

مَنْقُولُ مَنْ الشَرْعِ الصَّوْقِي لِعَالِي الشَّيْخِ الدُّكُتُورِ صَالِحُ بُرْعَ اللَّهُ لَهِ بَرْعَ اللَّهُ لَا يَحْدَثُ فِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي فَيْ اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْلِلْمُ الللْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللْلِمُ اللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْلِمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللْمُ اللْم

النسخة التّانية



للإعلام بالأخطاء الطِّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛

يُرجىٰ المراسلة علىٰ البريد التالي: Abdellahdj24@gmail.com

الحمد لله الَّذي جعل الصِّيام من فرائض الإسلام، وكرَّره علىٰ عباده كلَّ عام، وأشهد ألَّا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وصحبه أجمعين، وسلَّم عليه وعليهم إلىٰ يوم الدِّين.

أمًّا بعد:

فهذا شرْح (الكتاب الأوَّل) من برنامج (أحكام الصِّيام) الرَّابع عشر، في سنته الرَّابعة عشرة؛ سبع وثلاثين وأربعمائة وألف، وهو كتاب «فضل صيام رمضان وقيامه»، للعلَّامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وقبل الشُّروع في إقرائه لا بدَّ من ذِكْر ثلاثِ مُقدِّماتٍ:



# الْقُدِّمَةُ الْأُولَى: التَّغْرِيفُ بِالْمُصَنِّفِ

## وتنتظم في ستَّة مقاصد:

• المقصد الأوَّل: جَرُّ نَسَبِه:

هو الشَّيخ العلَّامة القدوةُ عبدُ العزيز بنُ عبد الله بنِ عبد الرَّحْمٰنِ بنِ بازٍ، يُكنَى: أبا عبد الله، ويُعرَف بـ(ابن بازٍ)؛ نِسبةً إلى أحد أجداده، ويُلقَّب بـ(مُفتي عامِّ المملكة العربيَّة السَّعوديَّة).

• المقصد الثَّاني: تاريخ مولده:

وُلِد في الثَّاني عشرَ مِن ذي الحِجَّة، سنة ثلاثينَ وثلاثمائةٍ وألفٍ.

المقصد الثَّالث: جمهرةُ شيوخه:

أخذ رَحِمَهُ ٱللّهُ عن جماعةٍ من علماء عصره؛ منهم: حَمَدُ بنُ فارسٍ، وسعدُ بنُ عتيقٍ، ومحمَّد بن عبد اللَّطيف آل الشَّيخ، ومحمَّدُ بن إبراهيمَ آل الشَّيخ، وآخِرُهم هو شيخ تَخَرُّجِه، وآخِرُ شيوخه المذكورين وفاةً.

#### • المقصد الرَّابع: جمهرة أصحابه:

أخذ عنه جَمُّ غفيرٌ من مُلتمسي العلم طبقة بعد طبقة، وعُمِّر حتَّى أَلْحق الأحفاد بالأجداد، وانتفع به جماعة مُّمِن صاروا من العلماء؛ منهم: فهدُ بن حُميِّن، ومحمَّد ابن عثيمين، وصالحُ بن فوزان، وعبد الله ابن قعود، في آخرين.

# • المقصد الخامس: ثَبَتُ مصنَّفاته:

ترك رَحِمَهُ أُللَهُ تراثًا حسنًا من التَّآليف؛ منه ما حرَّره تصنيفًا؛ كـ «التَّحقيق والإيضاح»، و «نَقْدُ القوميَّة العربيَّة»، و منه ما أُخِذ مِن كلامه ثمَّ نُشِر، معروضًا عليه تارةً؛ كـ «شرح ثلاثة الأصول»، وغير معروض عليه تارةً أخرى؛ كشرح «كتاب التوحيد».

# • المقصد السَّادس: تاريخ وفاته:

تُوفِّي رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي السَّابِع والعشرين من المحرَّم الحرام، سنة عشرين وأربعمائة وألفٍ، وله من العُمر تسعون سنةً.



# الْقُدِّمَةُ الثَّانِيةُ: التَّغْرِيفُ بِالْمُصَنَّفُ

#### وتنتظم في ستَّة مقاصدَ أيضًا:

• المقصد الأوَّل: تحقيق عنوانه:

اسم هـنه الرِّسالة: «فضل صيام رمضانَ وقيامه»، فهو الاسمُ الَّذي طُبِعَت به في حياته.

#### • المقصد الثَّاني: إثبات نِسبته:

هذه الرِّسالة صحيحةُ النِّسبة إلى العلَّامة ابن بازٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ فإنَّها مُصَدَّرَةٌ بنسبتها إليه في قول مُصنِّفها: (من عبد العزيز بن عبد الله ابن بازٍ)، وطُبِعَت في «مجموع فتاويه» الَّذي قُرِئ عليه.

#### • المقصد الثَّالث: بيانُ موضوعه:

موضوع هذه الرِّسالة هو (فضل صيام رمضان، وقيامه، مع بيان أحكام مهمَّة قد تخفىٰ علىٰ بعض النَّاس)، كما هو المُثبَت في اسمه، وزاد المصنِّف في صدرِها أنَّ من مقاصد رسالته: ذِكْرُ فضل المسابقة في رمضانَ إلىٰ الأعمال الصَّالحة.

#### • المقصد الرَّابع: ذِكْر رُتبته:

هذه الرِّسالة من المُصنَّفات المفرَدة في الصِّيام، الجامعة بينَ بيان الأحكام وشوقِ النُّفوس إلى طاعة الملك العلَّم، فإنَّ مُصنِّفها سعى فيها إلى تبيين أحكام تتعلَّق بالصِّيام والقيام تخفى على بعض النَّاس، وقَرَن ذَ لِكَ البيانَ بما يُحَرِّكُ النُّفوسَ إلى الأعمال

الصَّالحةِ في رمضانَ، فجمع بين أمرين عظيمين يحسُن اقترانُهما عند ذِكْر أحكام الشَّريعة، بِتَبْيِينِهَا وذِكْرِ ما لَهَا من الفضل.

#### • المقصد الخامس: توضيح منهجه:

اتَّفَق للمصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ سَوْقُ كلامه جُملةً واحدةً، غيرَ مُمَيِّزٍ بعضَه عن بعضٍ بفصولٍ ولا غيرها، ذاكرًا ما يريد بيانَه مقرونًا بالأدلَّة الشَّرعيَّة من الكتاب والسُّنَّة غالبًا، ومُهمِ لا بعض أدلَّة ما ذكر لشُهرته.

#### • المقصد السَّادس: العناية به:

اصطَبَغَتْ هـٰذه الرِّسالة بلونٍ واحدٍ مِن ألوان العناية بِهـا، بطباعتها غيرَ مَرَّةٍ، مُفرَدةً تارةً، ومجموعةً إلىٰ غيرها في «مجموع فتاوى المُصنِّف» تارةً أخرى.

وهي مِن الرَّسائل النَّافع التَّذكيرُ بِها قراءةً وشرحًا لعموم النَّاس في المساجد عند قدوم شهر رمضان.



# الْقُدِّمَةُ الثَّالَّةُ: ذِكْرَ السَّبِ المُوجِبِ لِاقْلِئِهِ

اختير إقراء هـ له الرِّسالة بينَ يدي شهر رمضانَ بيانًا لأحكام الصِّيام لأمورٍ ثلاثةٍ:

\* أوّلها: تحقيقُ ما تقرَّر مِن أنَّ الواجبَ من العلمِ هو ما وَجَبَ العملُ به، وهو اختيار أبي بكرٍ الآجريِّ في «رسالته في طلب العلم»، وأبي عبد الله ابن القيِّم في «إعلام الموقعين»، والقرافيِّ في «الفروق»، ومحمَّدِ عليِّ بن حسينِ المالكيِّ في «تَهذيب الفروق»، فمضامين هذه الرِّسالة مِنَ العلم الواجب على النَّاس ممَّنْ تعلَّقَ الصِّيامُ بذمَّتِه.

\* وثانيها: بذْلُ العونِ بتهيئة النَّفس لما تستقبل من شهرِ رمضانَ؛ فإنَّ التَّذكير بين يدي العبادة بالأحكام يُفضي إلى الإحكام، فيُؤتَىٰ بالعبادة علىٰ الوجه المحمود.

\* وثالثها: ترسيخُ العلم في القلب برعاية فقه المناسبات الَّذي يُسعَىٰ فيه إلىٰ بيان الأحكام المُحتاج إليها، المتعلِّقةِ بزمانٍ أو مكانٍ أو حالٍ، فإنَّ إلقاءَ العلم مع المناسبة مِمَّا يُقوِِّي ثباتَه في القلب.

فَمِمًا يُحمَدُ: تعليمُ ما يُحتاج إليه عند وقوع مناسبته؛ كأحكام الصِّيام قبل رمضانَ، أو أحكام الحجِّ قبل الحجِّ، وأشباه هذا.



# قَالَ المُصَنِّفُ رَحْمَرَ التَّهُ.

# بخ المحالية المحالية

مِن عبد العزيز بن عبد الله ابن بازٍ إلى مَنْ يراه مِن المسلمينَ، سلك الله بي وبِهم سبيل أهل الإيمان، ووفَقني وإيَّاهم للفقه في السُّنة والقرآن. آمين .

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمًّا بعدُ:

فهٰذِهِ نصيحةٌ مُوجزةٌ تتعلَّق بفضل صيامِ شهر رمضانَ وقيامه، وفضلِ المسابقة فيه بالأعمال الصَّالحة، مع بيان أحكام مهمَّةٍ قد تخفيٰ علىٰ بعض النَّاس.

ثبت عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كان يُبَشِّر أصحابَه بمجيء شهر رمضان.

ويُخبِرهم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَّه شهرٌ تُفتَح فيه أبواب الرَّحمة وأبواب الجنَّة، وتُغلَق فيه أبواب جهنَّم، وتُغلَّ فيه الشَّياطين، ويقول صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ أبواب جهنَّم، وتُغلَّ فيه الشَّياطين، ويقول صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ أبواب جهنَّم، وتُغلَّ في مَنْها بَاب، وعُلِّقَتْ أَبُواب جَهنَّم فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْها بَاب، وعُلِّقتْ أبُواب جَهنَّم فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْها بَاب، وعُلِّقتْ أبُواب جَهنَّم فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْها بَاب، وعُلِّقتْ أبُواب جَهنَّم فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْها بَاب، وعُلِّقتْ أبُواب جَهنَّم فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْها بَاب، وعُلِقتْ أبُواب ويَا بَاغِيَ الشَّرِ أقْصِر، وَللهِ بَابُ، وصُفِّدتِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِل، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ أَقْصِر، وَللهِ عُتَهَاء مِنَ النَّارِ، وَذَالِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

ويقول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللهُ فيهِ، فَيُنْزِلُ اللهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، فَيُنْزِلُ اللهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، فَيُبَاهِي بِكُمْ اللهُ عِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ، فَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ».

ويقول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ويقول عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ؛ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ؛ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ».

والأحاديث في فضل صيام رمضانَ وقيامهِ وفضل جنس الصَّوم كثيرةٌ.

#### 

# قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

ابتدأ المصنّف رَحِمَهُ ٱللّهُ رسالته بالبسملة مُقتصرًا عليها؛ اتّباعًا للسُّنَّة النَّبويَّة الواردة في مُكاتباته ورسائله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الملوك، والتَّصانيف تجري مجراها.

فالجاري في السُّنة النَّبويَّة في رسائله ومكاتباته صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاقتصارُ على البسملة، وأمَّا الخُطَب فكان النَّبيُّ صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستفتحها بحمْد الله عَزَّوَجَلَّ.

فافتتاح التَّصانيف أَقَلُّه الاقتصارُ على البسملة؛ إلحاقًا لها بالرَّسائل والمكاتبات النَّبويَّة؛ فإن زِيدَ عليها الحمدلة والصَّلاة على النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنَّ هـٰذا من أدب التَّصنيف اتِّفاقًا.

فممّا يُحمَد في التّصنيف: قَرْنُ البسملةِ بحمدِ الله والصّلاة والسّلام على رسوله صَلّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِن غير عيبٍ لمَنِ اقتصر على البداءة بالبسملة؛ كالَّذي صنعَهُ أحمدُ في

«مُسنده»، أو البخاريُّ في «صحيحه»، في جماعةٍ آخرينَ مِن ذِكْرهمُ البسملةَ دونَ حَمْدٍ ولا صلاةٍ على النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ابتداء تصانيفهم.

ثمَّ صَدَّر رسالته بقوله: (مِن عبد العزيز بن عبد الله ابن بازٍ)، موافقًا السُّنَّة النَّبويَّة في افتتاح الرَّسائل والمكاتبات؛ أنَّه يُبْدَأ باسمِ المُرسِل المُنشِئ للرِّسالة، ثمَّ يُنْكَر بعده اسمَ مَنْ بُعِثَت إليه؛ كالواردِ في «الصَّحيحين» في قصَّة كتابه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ هرقلَ، فأوَّلُه: (من محمَّدِ رسولِ الله إلىٰ هرقلَ عظيم الرُّوم).

فمِنَ الجادَّة الموافقةِ للسُّنَّة في الرَّسائل: البداءة بذِكْرِ اسم المُرسِل، ثمَّ إتباعُه باسم المُرسَل إليه.

فالمرسِل هنا هو العلَّامة عبد العزيز بن عبد الله ابن بازٍ، فذكرَ اسمَه بما يدلُّ عليه ويُمَيِّزُه عن غيرِه، فإنَّ ممَّا يُطلَب شرعًا وعُرفًا: تمييزُ العبد نفسَه عن غيره باسمه، فلا يَذْكُرُه بشيءٍ يشاركه فيه أحدُّ سواه.

فالإجمال باسم - كقول المرءِ (من محمَّد بن عبد الله) أو غير ذَ لِكَ - بما لا يتميَّز به عن غيره، يبقى معه اسمُه خَفِيًّا لا يظهرُ لغيره فصلُه عن أحدٍ يشاركُه فيه، وهم كثيرٌ في مثل ما مَثَّلنا.

فالمحمود: أن يتميَّز اسمُه عن غيره بما يَفصِل به عن مُشاركِه.

والواقع في سُنن العربِ: أنَّهم إن عَدُّوا عدُّوا أربعة أسماء، فيقولون: (فلانُ بنُ فلانِ بنِ فلانِ بنِ فلانِ بنِ فلانِ بنِ فلانِ بنِ فلانِ بن فلانِ)، فالأسماء الأربعة كفيلة عادة بتمييز المشارِكِ المُسمَّىٰ بِها عن مُشاركٍ له، فالغالبُ أنَّ النَّاس لا يقع تواطؤُهم في الاسم إلىٰ هٰذا القدر الَّذي يُسمَّىٰ في عُرْف النَّاس بـ(الاسم الرُّباعيِّ).

فذكر اسمه رَحْمَهُ اللّهُ بما يُمَيِّزه فقال: (من عبد العزيز بن عبد الله ابن بازٍ)؛ و(بازٌ) جَدُّ له عالٍ، فليس هو جدُّه القريب، ولأجلِ هذا احتيج إلىٰ إثبات (الألف) في كلمة (ابن)، فإنَّ نِسبة المرء إلىٰ جَدِّ له غير قريبٍ تقتضي في أشهرِ القولين - وهو أحسنهما - إثبات ألف (ابن) عند نسبته إلىٰ ذَ لِكَ الجَدِّ، فلا يُحتاج إليها في الجدِّ الَّذي يقع موقِعَه؛ كأن يكون والدَ أبيه، وأمَّا إن كان جدًّا عاليًا فإنَّه يُمَيَّزُ في علم الرَّسم الَّذي يُسمَّىٰ بـ(الإملاء) بإثبات ألف (ابن).

وذهب جماعة للله إلى إغفال ألف (ابن) في هذا الموضع، للكن المختار - وهو المذهب القديم في علم الرَّسم الَّذي نَصَّ عليه العلَّامة حُسين والي في «علم الإملاء» وغيره -: إثبات ألف (ابن) هنا.

ثم قال مُبيِّنًا المرسَل إليه: (إلى مَنْ يراه من المسلمين)؛ وهذه المكاتبة تُسمَّىٰ (مكاتبة عامَّة).

#### فإنَّ المكاتبات نوعان:

\* أحدهما: المكاتبة الخاصّة؛ وهي الَّتي تُرسَل إلىٰ أحدٍ بعينِه، سواءً كان المرسَل إلىٰ أحدٍ بعينِه، سواءً كان المرسَل إلىٰ واحدًا أو أكثر، للكنَّه يُنَصُّ عليه بأن يقال: (من فلانٍ إلىٰ فلانٍ)، أو: (من فلانٍ إلىٰ فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ).

\* والآخر: المكاتبات العامَّة؛ وهي الَّتي تُرسَل إلىٰ عموم النَّاس.

والنَّوع الثَّاني ممَّا شُهِر علماء الدَّعوة رَحِهَهُ مِاللَّهُ باستعماله في نُصْح النَّاس وبيانِ الدِّين لهم، من لدن إمام الدَّعوة الشَّيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب إلىٰ عصرنا هـٰذا.

فكان المصنِّف ممَّنْ يسلك هذا السَّبيل، ويُرسِل بما يكتبُه تارةً إلىٰ عموم المسلمين؛

كه ذه الرِّسالة المُصَدَّرة بقوله: (إلى مَنْ يراه مِن المسلمين).

ثمَّ قَرَن ما ذكره بالدُّعاء لِمَنْ أُرسِلَت إليهم، فقال: (سلك الله بي وبِهم سبيل أهل الإيمان، ووفَقني وإيَّاهم للفقه في السُّنَة والقرآن. آمين)؛ لأنَّ قَرْنَ الأمرِ والنَّهي بالدُّعاء لمَنْ حُثَّ عليهما ممَّا يُقوِّي نفسَه ويُرَغِّبه في الإجابة إلىٰ ما طُلِب منه، فقصَد رَحمَهُ اللَّهُ تحريكَ النُّفوس إلىٰ امتثال ما في هذه الرِّسالة بالتَّحبُّب إلىٰ مَنْ أُرسِلَت إليهم داعيًا لهم بقوله: (سلك الله بي وبِهم سبيل أهل الإيمان، ووفَقني وإيَّاهم للفقه في السُّنَة والقرآنِ. آمين)، فدعا لهم بما ذَكَر.

ولم يَنْسَ نفسَه؛ فقرَن الدُّعاء لهم بالدُّعاء لنفسه، وصَدَّر ذِكْرَ نفسِهِ في الدُّعاء قَبْلَهُم وهو السُّنَّة؛ فالسُّنَّة لمَنْ أراد أن يدعو لنفسه ولغيره: أن يُقَدِّم نفسَه ثمَّ يذكرَ غيرَه؛ كما ثبت في الصَّحيحِ من حديث أُبِيِّ بن كعبٍ رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا لِأَحَدِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

فالعبد إذا دعا لأحدٍ له حالان:

\* الحال الأولى: أن يقتصر على الدُّعاء لمَنْ دعا له.

\* والحال الثَّانية: أن يذكر نفسَه معه.

وكلاهما في السُّنَّة.

والموافق للسُّنَّة في الحال الثَّانية: أن يُقَدِّم نفسَه قبل غيره، فلا يُشرَع له أن يدعو لغيره ثمَّ يدعو لنفسِه، فدعا المصنِّف لنفسه ولغيره مُقَدِّمًا نفسَه قائلًا: (سلك الله بي وبِهم...) إلىٰ آخر ما ذكر.

والمدعوُّ به في كلامه شيئان:

#### \* أحدهما: في قوله: (سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان)؛ أيْ طريقَهم.

ومدار سبيل أهل الإيمان على الإخلاص لله واتباع النّبيّ صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّام كَمَ عَلَيْهِ وَسَلّام الإيمان على الإخلاص لله واتباع النّبيّ صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ [النّساء:١٢٥]؛ أي جَمَع بين إسلام الوجه لله بالإخلاص، وإحسان اللّين بالاتباع للنّبيّ صَلّاً لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّام وهو المذكور في قول ابن القيّم:

فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدِ اللهِ عَنِي طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْإِيمَانِ فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَالقرآن)؛ لأنَّ المذكور في هذه الرِّسالة مُتَعلَّقُه (فقهُ الأحكام)، فاختار الدُّعاء لهم بما يُناسِب مُضَمَّن الرِّسالة.

ووقع في كلام المصنّف تأخيرُ (القرآن) عن (السُّنَّة)؛ مراعاةً للسَّجْعة، فالجملة الأولى آخرها (الإيمان)، فناسب أن يكون آخر الجملة الثَّانية (القرآن)؛ ليقع الاتّفاق في الخر الكلمتين: (الإيمان) و(القرآن)، فمثل هذا لا يُعاب؛ لما فيه من إبراز القول في بيانٍ أكمل، فالنُّفوس مطبوعةٌ على تقديم القرآن على السُّنَّة، والعدول عن هذا في بيانٍ حَمَلت عليه الفصاحة ممَّا لا ذَمَّ فيه ولا عيبَ له.

ثمَّ قال المصنِّف بعد الجملتين اللَّتين دعا بِهما: (آمين)، والتَّأمين بعد الدُّعاء هو دعاءٌ بعد دعاءٍ، فإنَّ معنىٰ (آمين): اللَّهمَّ استَجِبْ.

والأصل فيه: التَّأمين في الصَّلاة بعد قراءة الفاتحة، فإنَّ الإمامَ يقرأ الفاتحة وهي دعاءٌ، فآخرُها: ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا دعاءٌ، فآخرُها: ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ اللهِ مَا مُ فَأَمِّنُوا ». متَّفتُ الطَّالِينَ ﴿ الفاتحة]، ثمَّ يُشرَع للإمام أن يُؤمِّن؛ لحديث: ﴿ إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ». متَّفتُ عليه.

وكذا انعقد الإجماعُ على أنَّ المنفرِدَ إذا قرأ الفاتحة أمَّن في جهريَّةٍ أو سِرِّيَةٍ، فكِلا التَّأمينين المذكورين هما من جنسِ ما فعلَ المصنفّ، فالتَّأمينُ بعد الدُّعاء مبنيُّ على هذا الأصل الشَّرعيِّ، وحقيقته: دعاءُ بعد دعاءٍ.

ثمَّ افتتح رسالته بقوله: (سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته)، والسَّلام له تعريفًا وتنكيرًا صورتان:

- \* الأولى: تعريفُه؛ بقولِ: (السَّلام عليكم).
- \* والصُّورة الثَّانية: تنكيرُه؛ بقولِ: (سلامٌ عليكم).

وكلاهما واردان في خطاب الشَّرع، فإذا شاء المُسلِّم قالَ: (السَّلام عليكم)، وإذا شاء قال: (سلامٌ عليكم).

فباعتبار صحّة الإتيان بهما: هما صحيحتان واقعتان موقع التَّحيَّة المأمور بِها شرعًا. وأمّا باعتبار التَّفضيل بينهما: فالصَّحيح أنَّ التَّعريف أفضل من التَّنكير؛ لأمرين:

\* أحدهما: أنَّ السَّلام من جملة الذِّكر والدُّعاء، فتكثيرُ حروفِه تكثيرٌ لأجورِه.

\* والآخر: أنَّ التَّعريفَ أدَلُّ على كثرة الأفراد من التَّنكير، فإنَّه وإن كانتِ النَّكرة تُطلَق في كلام العرب للتَّكثير، لكنَّها لا تقع موقع (أل) الدَّالَّة على الاستغراق، فإنَّها أعمَّ في الأفراد.

ثمَّ قال المصنِّف: (فهٰذِهِ نصيحةٌ موجزةٌ)، والموجز من الكلام: ما وَقَّت فيه الألفاظ المذكورة بالمعاني المُرادة، فإذا كان اللَّفظ وافيًا بمرادٍ ما؛ نُسِب إلى الإيجاز.

و هٰذِهِ النَّصيحة الموجزة تشتمل على أربعة مقاصدَ:

الأوَّل: فضل صيام شهر رمضانً.

والثَّاني: فضل قيام شهر رمضانً.

والثَّالث: فضل المسابقة فيه بالأعمال الصَّالحة.

والرَّابع: بيان أحكام مهمَّةٍ قد تخفيٰ علىٰ بعض النَّاس.

فأشار إلى الأوَّل بقوله: (تتعلَّق بفضل صيام شهر رمضان)، الَّذي هو أحد شهور السَّنة القمريَّة - وهو تاسعها -، فمِمَّا أراد بيانَه: ذِكْرَ فضل الصِّيام فيه.

والصِّيام شرعًا هو الإمساك عن المُفَطِّرات في وقتٍ معلوم بِنِيَّةٍ.

والمفطِّرات هي مفسدات الصِّيام؛ كالأكلِ والشُّربِ وما كان في معناهُمَا، وإتيانِ الرجل أهله، وغير ذَ لِكَ.

والوقت المعلوم هو الوقت الكائن بعد طلوع الفجر الثَّاني إلىٰ غروب الشَّمس.

وأشار إلى الثَّاني بقوله: (وقيامه)؛ أي وفضل قيام رمضان.

والمراد بـ (قيام رمضان) هـ و الصَّلاة نفْلًا في ليله، وتُخَصُّ غالبًا باسم (صلاة التَّراويح).

فصلاة التَّراويح هي صلاة اللَّيل في رمضانَ جماعةً.

وأشار إلى الثّالث بقوله: (وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصّالحة)، وهي الخيراتُ المامور في القرآن بالمسابقة إليها، قال الله تعالى: ﴿فَٱسۡتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة:١٤٨]، ويندرج فيها كلُّ اعتقادٍ أو قولٍ أو عمل.

وأشار إلى الرَّابع في قوله: (مع بيان أحكامٍ مهمَّةٍ قد تخفىٰ على بعض النَّاس)؛ فمن مقاصده في له نِه الرِّسالة: بيان جملةٍ من الأحكام المتعلِّقة برمضانَ، وله نِه الأحكام

#### موصوفة عنده بوصفين:

\* أحدهما: الأهمِّيَّة؛ المذكورة في قوله: (مهمَّةٍ)؛ أي تشتدُّ الحاجةُ إليها.

\* والآخر: خفاؤُها على بعض النَّاس؛ المذكور في قوله: (قد تخفى على بعض النَّاس)، و(قد) هنا للتَّقريب، فإنَّه يقرُب خفاؤها كثيرًا من بعض النَّاس.

#### والباعث على خفائها أحد أمرين:

- الأوَّل: الجهل بها.
- والآخر: نسيانُها والذُّهول عنها.

ثمّ ذكر رَحْمَهُ اللّهُ أنّه (ثبت عن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ أنّه كان يُبَشِّر أصحابه بمجيء شهر رمضان)، ورُويت في ذَ لِكَ أحاديثُ عِدَّةٌ لا يَسْلم شيءٌ منها من مقالٍ، وطريقة بعض أهل العلم – ومنهمُ المصنِّف – القولُ بثبوتِها، فالقائلون بثبوتِها يرون أنَّ من المشروعِ البِشارة بشهرِ رمضانَ عند قدومِه، والقائلونَ بضعفِها لا يمنعون من البشارة به؛ لأنَّ البِشارة بما يُفرَح به من نوعِ التَّهاني، والأصل في التَّهاني الإباحَة؛ ذكره أبو الحسن المقدسيُّ – شيخُ المنذريِّ –، وشيخ شيوخنا ابن سِعْديً.

وممًّا يندرج في هلذا: البشارةُ برمضان.

فالمختار: أنَّ البِشارةَ في رمضانَ دائرةٌ بين الاستحباب أو الإباحة، فالقول ببدعيَّتها فيه بُعْدٌ، يُبَعِّدُه تارةً نَصُّ شرعيُّ عند القائلين بثبوتِ أحاديث البِشارةِ، ويُبعِّدُه تارةً أخرى أصلُ كُلِّيٌ عند القائلين بضعف أحاديث البِشارة، وهو رَدُّ الأمر إلى أصل التَّهنئة بما يَفرحُ النَّاس به، وشهرُ رمضانَ نعمةٌ إلهيَّةٌ يُفرَح بِها.

وليس كلُّ شيءٍ ضُعِّف الحديثُ فيه يكون بدعةً، فإنَّه تارةً يرجع إلى أصلٍ كُلِّيِّ في

الشَّريعة، أو يكون عليه العمل أو يقع مُوافقًا لقول صحابيٍّ، أو يُنسَب إلىٰ جمهور أهل العلم ولا يقع في القرون المتطاولة في الأُمَّة إنكارٌ له، فحينئذ: القول ببدعيَّته ثقيلٌ، ف«البدعة شديدة»؛ كما قال الإمام أحمدُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

والجراءة على إطلاق اسم (البدعة) على ما شُهِر بين النَّاس ولم يُعرَف سابقٌ من العلماء أطلق عليه البدعة ممَّا يمنع الرَّاسخ في العلم من الجراءة على التَّبديع، فإنَّ الأُمَّة لا تجتمع على ضلالة، ولا يتخلَّف في قرونِها المتطاولة الإنكارُ على شيءٍ وقع على خلاف حُكم الشَّريعة، فإنَّ هاٰذا ممَّا يصير فيه خفاء الحُجَّة مع احتياج النَّاس إليها.

ثمَّ ذكر المصنف أنَّ النَّبِيَ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُخبِر أصحابه أنَّه - يعني شهرَ رمضانَ - (شهرٌ تُفتَح فيه أبواب الرَّحمة وأبواب الجنَّة، وتُغلَق فيه أبواب جهنَّم، وتُغلُّ فيه الشَّياطين)؛ وهاذه الجُمَل مرويَّةٌ في غير حديثٍ ثابتٍ عن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

والأبواب المفتَّحة في رمضان وقعتْ ثلاثةً في الأحاديث النَّبويَّة:

- \* أحدها: فتْح أبواب الجنَّة؛ وهي الرِّوايةُ المتَّفق عليها.
  - \* وثانيها: فَتْح أبواب السَّماء؛ وهي رواية البخاريِّ.
    - \* وثالثها: فتْح أبواب الرَّحمة؛ وهي رواية مسلم.

ومِن أهل العلم مَنْ رأى أنَّ النَّوعين (الثَّاني والثَّالث) هما رواية بالمعنى، وأنَّ المحفوظ في الأحاديثِ هو الأوَّل، وهو اختيار أبي الفضل ابن حجرٍ رَحَمَهُ اللَّهُ، وهو أشبه.

وإن قيلَ بصحَّة الألفاظ الثَّلاثة فإنَّ النَّوعين الأخيرين يرجعان إلى الأوَّل، وهو فَتْح أبواب الجنَّة. فَأُمَّا فَتْحِ أَبُوابِ السَّمَاء: فإنَّه يُراد به رَفْع أعمالِ الصَّائمين إلى الله، وتَقَبُّلُه لها، قال الله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُكُمُ ﴾ [فاطر: ١٠].

وأمَّا فَتْح أبواب الرَّحمة: فإنَّه يُطلَق على معنيين:

\* أحدهما: التَّوفيق إلىٰ أنواع الأعمال الصَّالحة.

\* والآخر: فَتْح أبواب الجنَّة.

فالأوَّل يتعلَّق بالدُّنيا، والثَّاني يتعلَّق بالآخرة.

فالتَّوفيق للأعمال الصَّالحة هو فَتْحُ لأبواب الرَّحمة في الدُّنيا، ومنه قول العبد إذا دخل المسجد: (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أبوابَ رَحْمَتِكَ)، للحديث الوارد في «صحيح مسلمٍ».

وفَتْحُ تلك الأبواب له بالتَّوفيق إلى الأعمال الصَّالحة يُؤدِّي إلى فتْح أبواب الرَّحمة في الآخرة - وهي الجنَّة، جعلنا الله وإيَّاكم من أهلها.

وقوله: (وتُغلَق فيه أبواب جهنَّمَ)؛ أي دار العذاب في الآخرة.

وفَتْح أبواب الجنَّة وغَلْق أبواب النَّار تقويةٌ للنُّفوس علىٰ العمل، وترغيبٌ فيه بتقريب الخَلْق إلىٰ الله، وأنَّ الله عَنَّوَجَلَّ يفتح لهم أبواب الجنَّة ويُغلِق أبواب جهنَّم.

و (الفتح والغلق) المذكوران اختُلِفَ في حقيقته على قولين:

- \* أحدهما: أنَّه حتُّ على حقيقته، فتُفتَح أبواب الجنَّة، وتُغلَق أبواب النَّار.
- \* والآخر: أنَّ المراد به تيسير الطَّاعات على الخلق، والحيلولة بينهم وبين السَّيِّئات.

فالأوَّل قول ابن المُنيِّر في «شرح البخاريِّ» وآخرين، والثَّاني قول عياضٍ اليَحصُبِيِّ في «شرح مسلمٍ» وآخرين.

والصَّحيح منهما: الأوَّل؛ فإنَّ الأصلَ كونُ الخطاب الشَّرعيِّ على الحقيقة وفقَ ما تعرفه العرب في كلامها، فإنَّ العربَ تعرف مِن معنى فتْح الأبواب وإغلاقِها تشريعُها وإيصادُها، فالفتحُ تشريعُ لها، والغلقُ إيصادُ لها، والأصل: حَمْل الكلام على حقيقته.

وقوله: (وتُغلُّ فيه الشَّياطين)؛ أي تُسَلْسَل في القيودُ؛ كما في اللَّفظ المتَّفق عليهِ: «وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»؛ أي جُعِلَت فيها السَّلاسل.

## واختُلِفَ في تعيين هلنه الشَّياطين على قولين:

- \* أحدهما: أنَّه يتناول الشَّياطين كلُّها.
  - \* والآخر: أنَّه يختصُّ ببعضها.

#### والقائلون باختصاصِه مختلفونَ فيه على قولين أيضًا:

- أحدهما: أنَّها الشَّياطين المستَرِقَةُ للسَّمْع؛ وهو قول الحُلَيْمِيِّ صاحب «المنهاج في شعب الإيمان».
- والآخر: أنَّه مختصُّ بالشَّياطين العاتية المتمرِّدة؛ وهو قول أبي بكرٍ ابن خزيمة صاحب «الصَّحيح».

وأصحُّ القولين: أنَّ السَّلْسَلَةَ تكون للشَّياطين كلِّها على اختلاف أحوالها، فيندرج فيها الشَّياطين العاتية وغيرُ العاتية، والشَّياطين المسترقة للسَّمع وغيرُ المسترقة للسَّمع، فجميع الشَّياطين تُسلسَل وتُصَفَّد.

## ثمَّ ذكر المصنِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ أربعة أحاديثَ في بيان فضل صيام رمضانَ وقيامه:

فقال: (ويقول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ...») الحديث. رواه ابن ماجه، ورجاله ثقاتٌ، للكن يُشبِه أنَّ في روايتهم غلطًا،

فحديثُ أبي هريرةَ هـٰذا في «الصَّحيحين» بـذِكْر فتْحِ أبواب الجنَّة وتغليقِ أبواب النَّار وتصفيدِ الشَّياطين دونَ ذِكْر مزيدٍ من الجُمَل، فأصلُ هـٰذا الحديث محفوظٌ دون مُفَصَّلِ سياقه.

وقوله في أوَّله: («إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ») موافقٌ في معناه لِما في «الصَّحيح»: «إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ»، فإنَّ دخولَه يكون بأوَّل ليلةٍ، ف(اليومُ) عند العرب مُقَدَّمُه ليلتُه السَّابقة، فإذا استهلَّ هلال شهر رمضانَ بغروب شمس التَّاسع والعشرين ورؤية هلالِه، أو كمالِ شهر شعبانَ وغروب شمس الثَّلاثين؛ كان دخولُ الشَّهر بعدَ غروب الشَّمس.

فاللَّفظ المذكور موافقٌ في معناه للرِّواية المُجملة في «الصَّحيح».

وممّا ينبني على هذا من المسائل الفقهيّة الّتي يغلط فيها النّاس: إنشاء العُمرة قبل غروب شمس يوم التَّاسع والعشرين الَّذي ثبت شهر رمضانَ بدخولِه بعد غروبها، أو في يوم الثَّلاثين من شعبانَ قبل غروبها بنيَّة جَعْلِها عُمرةً في رمضانَ، فيقصدُون إلىٰ الميقات قبل غروب الشَّمس فيعقدون إحرامِهم، ثمَّ يدخلون، ولا يشرعون في الطَّواف والسَّعي إلَّا بعد تحقُّق دخول شهر رمضانَ، فالعُمرة الواقعة منهم ليست رمضانيَّة خالصةً، فمنها ما وقع قبل رمضانَ، ومنها ما وقع بعد رمضانَ؛ فالإحرام واقعٌ قبل رمضانَ، وأمَّا الطَّواف والسَّعي فواقعانِ بعد دخول رمضانَ، ولا تصير العُمرة رمضانيَّة حتَّىٰ تكون كلَّها واقعةً في رمضانَ.

فَمَنْ أراد تعجيلَ عمرتِه في أوَّل ليلةٍ من رمضانَ أُمِر [بالتَّمهُّلِ] حتَّىٰ يثبتَ دخول شهر رمضانَ بغروب شمس التَّاسع والعشرين مع ثبوت رؤية الهلال بعدها، فإذا ثبت دخولُ الشَّهر يقينًا عقد إحرامَه ثمَّ دخل إلىٰ الحرم وأدَّىٰ بقيَّة عُمرته.

ثمّ ذكر في الحديثِ ما تقدَّم بيانُه مِن تفتيح أبواب الجنَّة وتغليق أبواب جهنَّم، وأنَّه تُفتَّح أبواب الجنَّة فلا يُغلَق منها بابٌ، وتُغلَّق أبواب جهنَّم فلا يُفتَّح منها بابٌ، وكذا ما سبق من تصفيد الشَّياطين، مع الحضِّ علىٰ الخير والتَّحذير من الشَّرِّ في قوله: ("وَيُنادِي مُنادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ))، فالأمر لباغي الخير بالإقبال دعوةٌ إلىٰ تَرْك السِّيِّئات. الىٰ فِعْل الحسنات، ودعوة فاعل الشَّرِّ إلىٰ أن يُقصِر من عمله دعوةٌ إلىٰ تَرْك السِّيِّئات.

وباغي الخير والشَّر: مُريدُهما.

ثمَّ قال: ( ( و اللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَ لِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ »)؛ والعتيق هو المُخَلَّص النَّاجي الَّذي فُكَّت رقبته - أي نفسُه - من عذاب النَّار، فصار عتيقًا منها.

والأحاديثُ الواردة في العتق في رمضانَ ضعيفةٌ، لكنَّ مجموع ما يُروَىٰ من الأحاديث في فضله يدلُّ علىٰ تقرير معناها؛ كحديث أبي هريرة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فضله يدلُّ علىٰ تقرير معناها؛ كحديث أبي هريرة رَضَالُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ». رواه ابن خُزيمة وإسناده عال: «رَغِم أنفُ - أو: بَعُدَ عَبْدٌ - خَرَجَ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ». رواه ابن خُزيمة وإسناده حسنٌ، وهو عند التِّرمذي بإسنادٍ آخر ضعيفٍ.

فقوله في الحديث: «خَرَجَ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ»؛ فيه إشارةٌ إلى معنى العتق؛ لأنَّ مَنْ غفرَ الله عَزَّوَجَلَّ ذنبه خَلَّصه من عقوبة هذا الذَّنب وهي النَّار.

ولا يُعرَف عن أحدٍ من أهل العلم أنّه مع قوله بضعفِ أحاديث العتقِ أبطلَ معناها، وهذا شيءٌ يَقْصُرُ عن علمِه مَنْ يشتغل بالحديث وليس له نَفَسُ أهلِه، ممّنْ إذا رأى ضعف حديثٍ أو أحاديثَ في بابٍ أبطلَه كلّه دون رعايةٍ لما قارنه مِن إجماعٍ أو عمل صحابيّ أو غير ذَلكَ، كالّذي ذكرناه من كون هذه الأحاديث ضعيفةٌ، للكن لا يُعرَف في كلام أحدٍ من أهل العلم الهجمة على إبطال هذا المعنى، وأنّ ما يذكره النّاس من العتق في رمضانَ لا أصل له لضعف الأحاديث.

وإذا كان هـ ذا مهجورًا في كلام أهـل العلـم، فمِن سلامة الدِّيانة هَجْرُ الصَّدع به، فالصَّدع به مُخالفٌ للحقِّ جَزْمًا؛ إذ لا تجتمع هـنه الأُمَّة على باطلٍ، ولا يُطوَىٰ علمُ ما ينفعها ويلزمُها عن دهاقنتها قرنًا بعد قرنٍ ثمَّ يُسْفَر عن وجهِه لامريً متأخِّرٍ.

فالعارف بالشَّريعة إذا قال بضعف الأحاديث الواردةِ في العتقِ فهو يقول بصحَّة المعنى، مردودًا إلى الأصول المتقرِّرة في فضل رمضانَ من وجوهٍ؛ أحدُها ما ذكرتُ لك مِن مغفرة الذُّنوب الدَّالِ علىٰ حصول معنىٰ التَّخليص من النَّار.

﴿ ثُمَّ ذَكُرِ الحديث الثَّانِي، فقال: (ويقول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ شَهْرُ بَرَكَةٍ...»). الحديثَ. رواه الطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير»، وإسناده ضعيفٌ.

والجملة الأولى منه هي بمعنى ما تقدَّم: «إذًا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ».

ثمَّ زاد هذا الحديثُ - عمَّا سلفَ - وَصْف شهر رمضانَ بأنَّه شهر بركةٍ، وهذا أمرٌ مقطوعٌ به؛ لِما فيه من أنواع الأعمال الصَّالحة الَّتي جُعلَت لنا فرضًا ونفلًا، وما كتب الله عَرَّفَجَلَّ عليها من الجزاء الموفور، فهو شهر بركةٍ.

والبركة: كثرة الخير ودوامه، فهو شهرٌ مباركٌ.

والأوصاف الَّتي يُوصَف بها شهر رمضانَ نوعان:

\* أحدهما: الأوصاف الواردة في خطاب الشَّرع؛ كأن يُوصَف بأنَّه (شهرٌ مباركٌ)، أو أنَّه (شهر رحمةٍ)، وهذه معانٍ ثابتةٌ له في الشَّرع.

\* والآخر: أوصافٌ لم يُوصَف بِها في خطاب الشَّرع؛ فهٰ ذِهِ الأوصاف إذا صحَّت معانيها جاز الخبر بِها، وإذا لم تصحَّ معانيها لم يَجُزِ الخبر بِها.

فمتىٰ رأيت شيئًا زائدًا عن الواردِ في خطاب الشَّرع في صفة رمضانَ فتحقَّقْ مِن صحَّة

معناه؛ فإذا كان معناه صحيحًا ساغ الخبر به عن رمضانَ، وإذا كان معناه باطلًا لم يصحَّ إطلاقُه وصْفًا له.

ومن المشهور في كلام النَّاس: قولُهم عن رمضانَ: (شهرٌ كريمٌ)؛ وهذه الصِّفة ليست ممَّا ورد في خطاب الشَّرع نَعْتُ شهر رمضانَ به.

#### وإطلاقُها عليه له موردان:

- أحدهما: أنَّه (فَعِيلٌ) بمعنى اسم المفعول؛ أي (مُكْرَم).
  - والآخر: أنَّه (فَعِيل) بمعنىٰ اسم الفاعل؛ أي (مُكْرِم).

فعلى الأوَّل: يكون شهرًا مُعظَّمًا؛ وهذا صحيحٌ.

وعلى الثَّاني: يكون مُتفضًلًا على غيره بالإكرام؛ وهلذا غير صحيح، فإنَّه زمانٌ لا يستقلُّ بفِعْل، وهو ظرفٌ لمَا يجعله الله عَرَّفَكِلَّ فيه ممَّا يشاء.

ومَنْ أطلقَه من أهل العلم يريد المعنى الأوَّل؛ أنَّه شهرٌ مُكرَمٌ؛ أي له كرامةٌ عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، منها الوارد في قوله تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآية.

وقوله في الحديث: («يَغْشَاكُمُ اللهُ فيهِ»)؛ وقع في بعض الأصول في رواية هذا الحديث: «يُغِيثُكُمُ اللهُ فِيهِ»، وفي بعضها: «يُغَشِّيكُمُ الله فِيهِ»؛ وكلُّ هذه الجُمَل الثَّلاث تفسيرها ما بعدها، في قوله: («فَيُنْزِلُ الرَّحْمَة، وَيَحُطُّ الخَطَايَا، وَيَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ»).

فَأَمَّا الأمر الأوَّل - وهو إنزال الرَّحمة -: فيرجع إلى ما سبق ذِكْرُه من فَتْح أبواب الرَّحمة.

وأمَّا الثَّاني -وهو حَطُّ الخطايا -: فالمراد بِهِ: إسقاطُها ومحوُّها، ويرجع إلى ما فيه

من المغفرة، وستأتي في الحديث المُقبِل.

وأمَّا الثَّالث - وهو استجابة الدُّعاء -: فهو يرجع إلى ما ورد في القرآن والسُّنَّة من إجابة الدُّعاء في رمضانَ.

فأمّا ما في القرآن: ففي قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ وَعَوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦] الآية، فإنَّ وقوع هذه الآية بين آيات الصِّيام يفيد أنَّ الصِّيام محلُّ لإجابة الدُّعاء؛ ذكره ابن كثيرٍ.

وأمَّا السُّنَّة: ففي حديث أبي هريرة رَضِّالِللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعُوتُهُمْ...» ثمَّ ذكر منهم: «الصَّائِمُ حَتَّىٰ يُفْطِرَ». رواه التِّرمذي وابن ماجه، وإسناده حسنٌ.

ثمَّ قال: («يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ»)؛ أي استباقكم إلى الخيرات، («فَيُبَاهِي بِكُمْ مَلائِكَتَهُ»)؛ أي يذكركم مُفاخِرًا ملائكته، («فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا»)؛ أي أَظْهِروا لله من أَنفسكمُ اجتهادًا في الأعمال المُقرِّبة إليه، («فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ»)، ويُصَدِّق هذه الجملة ما تقدَّم من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «رَخِمَ أَنْفُ - أو قال: بَعُدَ عَبْدٌ - خَرَجَ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ».

الله ثمّ ذكر المصنّف رَحِمَهُ ٱللّهُ حديثًا ثالثًا، فقال: (ويقول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ...»). الحديث، متَّفتُ عليه؛ وفيه ذِكْر ثلاثة أعمالٍ صالحةِ في رمضانَ تُوجِب مغفرة ما تقدَّم من الذُّنوب:

أوَّلها: صيام رمضانً.

وثانيها: قيام رمضانَ كلِّه.

وثالثها: قيامُ ليلة القدر منه فقط.

وهانده الأعمال الثَّلاثة ذُكِر فضلُها في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: ( «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »)، فمَنْ تقبَّل الله منه واحدًا من هانده الأعمال كان أجرُه أن يغفر الله له ما تقدَّم من ذنبه.

ووقع في بعض طرق الحديث «وَمَا تَأَخَّرَ»؛ وهي زيادةٌ شاذَّةٌ، فالمحفوظُ في الحديث قَصْره علىٰ مغفرة ما تقدَّم من الذُّنوب.

واختُلِف في الذُّنوب الَّتي يُكفِّرها الصِّيام والقيام في رمضانَ على قولين:

\* أحدهما: أنَّها الصَّغائر فقط.

\* والآخر: أنّها الذُّنوب كلُّها، صغيرها وكبيرها، وإليه ذهب أبو محمَّد ابن حزم وابن تيميَّة الحفيد في آخرين، اختاروا أنَّ مَنْ تقبَّل الله منه واحدًا من هذه الأعمال غُفِرَت له ذنوبه جميعًا، لا فرق بين الصَّغائر ولا الكبائر، فتكون الكبائر مغفورة بعملٍ غيرَ محتاجةٍ إلىٰ توبةٍ خاصَّةٍ.

وأمَّا علىٰ القول الأوَّل فالمغفورُ فقط الصَّغائر؛ لافتقار الكبائر إلىٰ توبةٍ خاصَّةٍ.

والقول الأوَّل هو الصَّحيح؛ لِما تقرَّر أنَّ الكبائرَ لا تُرفَع إلَّا بتوبةٍ، وأنَّه لا شيءَ من الأعمال الصَّالحة يمحوها بلا توبةٍ.

وذكر ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» وابن رجبٍ في «فتْح الباري» و «جامع العلوم والحِكَم» الإجماع على أنَّ هذا الحديث يختصُّ بالصَّغائر فقط، ونسَب الثَّانِي - وهو الحِكَم» الإجماع على أنَّ هذا الحديث يختصُّ بالصَّغائر فقط، ونسَب الثَّانِي - وهو ابن رجبٍ - القولَ بتكفير الكبائر بِهاذه الأعمال إلى الشُّذوذ؛ أي أنَّه قولُ حادثٌ لا يُعرَف عن السَّلف، فالأصل الكلِّيُّ المتقرِّر عند السَّلف أنَّ الكبائر تُجَبُّ بتوبةٍ تمحوها.

## وهذه الأعمال الثَّلاثة قُيِّدت في الحديث بشرطين:

- أحدهما: الإيمان؛ بأن يأتي بِها العبد إيمانًا بأمر الله؛ فرضًا أو نفْلًا.
  - والآخر: الاحتساب؛ بأن يأتي بِها العبد مُريدًا الأجرَ من الله.

فإذا وُجِد هـٰذان الشَّرطان رُجِيَ للعبد أن يحصل له الأجر المذكور من مغفرة الذُّنوب.

فالأحاديث الَّتي تُنسَب إلى ربِّنا ممَّا يرويها عنه النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسمَّى (أحاديثًا إلى الله إلهيَّةً)، أو (وتُدسيَّةً)، أو (ربَّانيَّةً)، والأوَّل أشهر في كلام المتقدِّمين؛ فيضيفونَها إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأَنَّ أكثر ما تُروَى به (يقول الله عَنَّوَجَلَّ)، أو (عن الله عَنَّوَجَلَّ)، فسمَّوها بالأكثر، وإن كان يقع في شيء منها: (عن ربِّه عَنَّوَجَلَّ).

فقال الله في هذا الحديث الإلهيّ: («كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ»)؛ أي يُنسَب له، ويكون جزاؤه المذكور بعده: («الحَسنةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ»)، فتُضَعَّف الحسنة للعبد عشرًا، ثمَّ يُزاد فيها حتَّى تبلغ سبعمائةِ ضعفٍ، ووقع بعد هذا في حديث ابن عبّاسِ في «الصّحيحين» في كتابة الحسنات والسّيّئات: «إِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ».

#### فتضعيف الحسنة نوعان:

- \* أحدهما: تضعيفٌ مُقَيّدٌ؛ بأن تُجعَل الحسنة عشرَ أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ.
  - \* والآخر: تضعيفٌ مُطلَقٌ؛ بأن تُجعَل الحسنة أضعافًا كثيرةً، لا حَدَّ لها.

والنَّاس جميعًا يشتركون في تضعيف الحسنة عشرًا؛ فمَنْ عمل حسنة فَلَه عشر أمثالها، ويتفاضلون في الزِّيادة عليها:

فمنهم مَنْ يُزاد له.

ومنهم مَنْ لا يُزاد له.

ومَنْ يُزاد له: منهم مَنْ يُزاد له إلى قدرٍ معلومٍ ينتهي إلى سبعمائة ضعفٍ، ومنهم مَنْ يُزادُ له إلى قدرٍ لا يُعلَم منتهاه.

ومنشأ التَّضعيف هو حُسْن إسلام العبد؛ فتضعيف الحسنات على قدر إحسانِ العبد عملَه بإيقاعه على مقام المشاهدة أو المراقبة.

ثمَّ قال في الحديث مستثنيًا من القاعدة الكلِّيَّة المذكورة فيه: («إِلَّا الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي»)؛ أي يُضاف إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإضافتُه إليه إضافة تشريفٍ اتِّفاقًا.

واختلف أهل العلم في منشإ تشريفه بإضافته إلى الله على أقوال كثيرة، ذكر منها الطَّالَقَانيُّ في «حظائِر القُدْسِ» أكثر من خمسينَ قولًا، وهي ترجع عند التَّحقيق إلى قولين:

- \* أحدهما: أنَّه نُسِب إلى الله لأنَّه سِرٌ خفيٌّ بين العبد وربِّه، فلا يُطَّلَع عليه بخلاف الصَّلاة أو الحجِّ أو غيره.
- \* والآخر: أنَّه نُسِب إليه لِما فيه من تخليص العبد من هواه، وتجريدِه مَيْلَه في مرضاة الله.

حكى رَدَّ تلك الأقوال إليهما القرطبيُّ في «تفسيره»، وابن رجبٍ في «لطائف المعارف».

والصِّيام المخصوص بالنِّسبة إلى الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى هو الصِّيام السَّالم من المعاصي؛ ذكره ابن حجرٍ في «فتْح الباري» اتِّفاقًا؛ لأنَّ الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى له الكمال، فالمنسوب إليه ينبغي أن يكون كاملًا.

ثمَّ قال في الحديث: ( ( وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ ) ؛ أي يُرَدُّ إليَّ جزاؤه فأجزيه بلا قدرٍ محدودٍ ؛ لأنَّه ذكر قبله انتهاء التَّضعيف إلى سبعمائةِ ضعفٍ ، ثمَّ قال: ( ( إِلَّا الصِّيامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ) ؛ أي أجعل له من الجزاء الموفور ما لا حَدَّ له.

ويُصدِّق هـٰذا قولُه تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّنِبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزّمر:١٠]، فإنَّ الصِّيام من جنس الصَّبْر.

وممَّا شُهِر به رمضان تسميتُه (شهر الصَّبر)، ووقع هـٰذا في بعض ألفاظ حديثٍ في «صحيح مسلم».

وحكى جماعةٌ من السَّلف في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، أنَّهم الصَّائمون، ويشهد لما قالوه هذا الحديث.

ثمَّ ذكر الله عَرَّفَجَلَّ في هذا الحديث الإلهيِّ الدَّاعي إلىٰ تعظيم أجر الصَّائم في قوله: ( "تَرَكَ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي »)؛ أي فَطَمَ نفسه عن مألوفاتِها لأجل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

والمألوفات المذكورة في هنذا الحديث ثلاثةٌ:

أحدها: الطَّعام.

وثانيها: الشَّراب.

وثالثها: الشَّهوة؛ والمراد بِها: إتيان الرَّجل أهلَه؛ لما في «الصَّحيحين» من حديث أهل الدُّثور، وفيه أنَّ الصَّحابة رَضَالِللَّهُ عَنْهُمْ قالوا: «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ فَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟»، فقولهم: «أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ»؛ يريدون بِها إتيان المرء زوجَه.

فالمقصود في هنذا الحديث بقوله: («تَركَ شَهْوَتَهُ»)؛ أي ترك إتيانه أهله.

ثمَّ قال: («لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ»)؛ فالفرحة الأولىٰ: في الدُّنيا، والفرحة الثَّانية: في الآخرة.

والفرق بينهما: أنَّ الفرحة الأولى تكون برجوعِه إلى مألوفاته من طعامٍ وشرابٍ وشهوةٍ، والفرحة الثَّانية: تكون بما يناله من الأجر في الآخرة.

ثمَّ قال: («وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»)؛ والخُلُوف: بضمِّ الخاء اتِّفاقًا، واختُلِف في جواز فَتْحها، فالمُقدَّم في روايتِه (الضَّمُّ)؛ لأنَّها متَّفقُ علىٰ صحَّتها لغةً؛ وهو أثر الصَّوم الَّذي يُوجَد من فم الصَّائم.

فُوصِف في الحديث المذكور بقوله: («أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ»)، واختُلِف في طيبه عند الله هل هو في الدُّنيا والآخرة، أم في الآخرة فقط؟ على قولين؛ أصحُّهما: أنَّه في الدُّنيا والآخرة معًا، وهو اختيار ابن الصَّلاح وابن القيِّم.

وزاد الثَّاني بيانًا بأنَّ كونه كذَ لِكَ في الدُّنيا هو أثر العبادة، وكونه كذَ لِكَ في الآخرة هو جزاؤها.

ثمَّ ختم المصنِّف رَحِمَهُ اللَّهُ ما ذكره من تلك الأحاديث بقولِه: (والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصَّوم كثيرةٌ)، والمراد بقولِه: (وفضل جنس الصَّوم)؛ أي مُطلقًا بلا تقييدٍ، وكذا مثله أن يقول: (وفضل جنس القيام كثيرةٌ)،

فالأحاديث جاءت مُقيَّدةً تارةً في فضل صيام رمضانَ وقيام ليلِه، وجاءت مُطلقةً تارةً في فضل الصَّوم وفضل قيام اللَّيل.



# قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ النَّهُ.

فينبغي للمؤمن أن ينتهزَ هذه الفرصة، وهي ما مَنَ الله به عليه من إدراك شهر رمضانَ، فيُسارعَ إلى الطَّاعات، ويحذرَ السَّيِّئات، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه، ولاسيَّما الصَّلوات الخمس؛ فإنَّها عمود الإسلام.

وهي أعظم الفرائضِ بعد الشَّهادتين، فالواجب علىٰ كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ المحافظة عليها، وأداؤها في أوقاتِها بخشوع وطمأنينةٍ.

ومن أهم واجباتِها في حقّ الرِّجال: أداؤها في الجماعة في بيوت الله الَّتي أذِن الله أن تُرْفَع ويُ في سِذْكَر فيها اسمه، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَالرَّكُوْهَ وَالرَّكُوْهُ وَالرَّكُوْهُ وَالرَّكُوْهُ وَالرَّكُوْهُ وَالرَّكُوْهُ وَالرَّكُونُ مَعَ الرَّرَكِوِينَ اللهُ اللهَدة].

وقال تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ آلَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون] إلى أن قل عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ أُولَكِيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهُ مَا لَا عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ أولكيْك هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ المؤمنون].

وقال النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

وأهم الفرائض بعد الصَّلاة: أداء الزَّكاة، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓ ا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ وَأُهِمُ اللهِ الْعَبُدُوا اللَّهُ اللَّهِ وَمُا أَمِرُوٓ ا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ حَنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللللللِّهُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللللْ

وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ ﴾

[النُّور].

وقد دَلَّ كتاب الله العظيم وسُنَّةُ رسوله الكريم علىٰ أنَّ مَنْ لم يُؤَدِّ زكاةَ مالِه يُعَذَّب به يوم القيامة.

وأهمُّ الأمور بعد الصَّلاة والزَّكاة: صيامُ رمضانَ؛ وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ؛ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَبُّ البَيْتِ».

ويجب على المسلم أن يصون صيامَه وقيامَه عمّا حرّم الله عليه من الأقوال والأعمال؛ لأنّ المقصود بالصّيام هو طاعة الله سبحانه، وتعظيمُ حرماته، وجهادُ النّفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها، وتعويدُها الصّب عمّا حرّم الله، وليس المقصود مجرّدَ ترْك الطّعام والشُّرب وسائر المفطّرات؛ ولهذا صحّ عن النّبيّ صَالَللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ أَنّه قال: «الصّيامُ جُنّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثُ وَلا يَصْخَب، فَإِنْ سَابّهُ أَحَدٌ أَوْ قَالَكُ فَلْيَقُلُ: إِنّي صَائِمٌ».

وصحَّ عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ؛ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

فعُلِم بِها ذه النُّصوص وغيرها أنَّ الواجب على الصَّائم: الحذر من كلِّ ما حرَّم الله عليه، والمحافظة على كلِّ ما أوجب الله عليه، وبذَ لِكَ يُرجى له المغفرةُ والعِتْقُ من النَّار وقبولُ الصِّيام والقيام.



# قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

ذكر المصنّف رَحِمَهُ ٱللّهُ تعالىٰ في هذه الجملة مقصدًا آخرَ من مقاصد كتابِه حثًّا علىٰ الأعمال الصَّالحة في الشّرع كلّه، ومن جملتِها الصِّيام، ذاكرًا له بعد ذِكْر الصَّلاة والزَّكاة.

فقال: (فينبغي للمؤمن أن ينتهزَ هذه الفرصة) - أي يغتنم هذه الفرصة -، (وهي ما مَنَّ الله به عليه من إدراك شهر رمضان)؛ لأنَّ إدراك شهر رمضانَ نعمةٌ إلهيَّةٌ، حقيقةٌ باغتنامها لما فيها من الخيرات؛ ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف».

واهتبال هذه الفرصة يكون باغتنامها بما ذكر، فقال: (فيُسارعَ إلىٰ الطَّاعات، ويحذر السَّيِّئات، ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه)؛ فيكون مُسارعا (إلىٰ الطَّاعات)؛ أي مُسابقًا إليها في فِعْلِها، (ويحذر السَّيِّئات) تاركًا ومباعدًا لها، (ويجتهد في أداء ما افترض مُسابقًا إليها في فِعْلِها، (ويحذر السَّيِّئات) تاركًا ومباعدًا لها، (ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه)؛ لأنَّه هو المقدَّم من الطَّلب في ذمَّته، وفي «صحيح البخاريّ» في الحديث الإلهيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ»، فالمُقدَّم من المأمورات هو المفروض علينا.

ثمَّ ذكر رَحِمَهُ أللَّهُ تعالىٰ مِن جملة ذلك: (ولاسيَّما الصَّلوات الخمس؛ فإنَّها عمود الإسلام)؛ أي هي فيه بمنزلة العمود الَّذي يرتفع عليه بناء البيت.

قال: (وهي أعظم الفرائض بعد الشَّهادتين، فالواجب على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ المحافظة عليها، وأداؤها في أوقاتِها بخشوع وطمأنينةٍ).

صلُّوا مع المصلِّين.

ثَــمَّ ذكر قولـــه تعــالىٰ: (﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُوةِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَننِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الجماعة في طرفيها.

ففي طرفها الأوَّل: (﴿ كَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُونِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسَطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨])، وممَّا يندرِج في المحافظة عليها: أداؤُها لله عَرَّفَجَلَّ جماعةً.

وفي الطَّرف الثَّاني: قوله: (﴿ وَقُومُوا لِللَّهِ قَائِمِينَ ﴿ آلَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ثم ذكر قوله تعالى: ( ﴿ قَدَ أَفَلَ عَالَمُ وَمِنُونَ اللَّهُ مَا فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهُ ﴿ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الصَّلاة جماعةً.

ثمَّ ذكر رابعًا قولَ الله تعالىٰ: (﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون])، والقولُ فيها من جنس القول في (﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ وَالقولُ فيها من جنس القول في (﴿ حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوتِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ وَالقينَ نَهُ ﴿ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ثمَّ ذكرَ حديث بريدة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: («العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»). رواه أهل السُّنن وإسناده صحيح؛ أي العهد الَّذي بيننا وبين الكفَّار: الصَّلاة؛ فهي الَّتي نتميَّز بِها عنهم، فمِن الشِّعار الظَّاهر للمسلمين الممَيِّز لهم عن الكافرين: أداءُ الصَّلاة، ولذَ لِكَ قال: («فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»)؛ لتَمَيُّز المسلم بكونه مُصليًا.

وفي حديث أمِّ سلمةَ في «صحيح مسلمٍ» لمَّا ذكر النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمراءَ الجَوْرِ أَنَّ الصَّحابة رَضَوْلِلَّهُ عَنْهُمْ قالوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، فقال: «لاً؛ مَا صَلَّوْا»؛ أي ما بقي

عليهمُ اسم (الإسلام)، كما يدلُّ عليه حديث حذيفةَ في «الصَّحيحين»: «مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانُّ».

فإنَّ بقاء اسم (الإسلام) عليهم من دلائلِه: إقامتُهمُ الصَّلاة، لذَ لِكَ قال: «لا؛ مَا صَلَّوْا»، فإنَّهم يبقون على اسم (الإسلام).

ثمَّ ذكر من أهمِّ الفرائض بعد الصَّلاة: أداء الزَّكاةِ، وذكرَ قوله تعالىٰ: (﴿ وَمَا أُمِهُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ عَلَىٰ: (﴿ وَمَا أُمِهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَ

وقوله: (﴿ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [البِّنة])، علىٰ تقدير محذوفٍ فيه، وهو: (وذَ لِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ، وَهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَقِيمَةِ، كما يدلُّ عليه صدر السُّورة.

ثمَّ قال: (وقال تعالى: ﴿وَأُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [النُّور: ٥٦])، فذُكِر فيه الأمر بإيتاء الزَّكاة، وعُلِّل فيه بقوله: (﴿لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴿ النُّور])؛ أيْ عسىٰ أن يكون ذَ لِكَ سببًا لرحمتكم.

ثمَّ قال: (وقد دَلَّ كتاب الله العظيم وسُنَّة رسوله الكريم علىٰ أنَّ مَنْ لم يُؤدِّ زكاةَ ماله يُعَذَّب به يوم القيامة)، وهو مِن المواضع الَّتي روىٰ فيها المصنِّف الأدلَّة مع ذِكْر المسألة، ودلائل ذَ لِكَ كثيرة في الكتاب والسُّنَّة.

ثمَّ شرع فيما يريده ممَّا يتَّصل بمقصده، فقال: (وأهمُّ الأمور بعد الصَّلاة والزَّكاة: صيام رمضانَ؛ وهو أحد أركان الإسلام الخمسة المذكورة في قول النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ…»). الحديث، وذكر فيه النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَىٰ خَمْسٍ…»). الحديث، وذكر فيه النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَىٰ خَمْسٍ…) في قوله: («وَصَوْمُ رَمَضَانَ»)، والحديث المذكور متَّف قُ عليه من حديث ابن عمر

### رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

واختلفت روايات الحديث في تقديم الصِّيام وتأخيره على الحجِّ، والمحفوظُ في الحديث: أنَّ ذِكْر الصِّيام مُقدَّمٌ على ذِكْر الحجِّ، وهو الَّذي صرَّح به راويه ابن عمر عند «مسلم»، فالرِّوايات الَّتي قُدِّم فيها الحجُّ على صوم رمضانَ هي رواياتٌ بالمعنى.

ثمَّ قال المصنِّف: (ويجب على المسلم أن يصون) - أي أن يحفظ - (صيامَه وقيامَه عمَّا حرَّم الله عليه من الأقوال والأعمال؛ لأنَّ المقصود بالصِّيام هو طاعةُ الله سبحانه، وتعظيمُ حرماته)؛ أي شعائرُه الَّتي حرَّمها علىٰ الخلْق ومنعَهم منها.

قال: (وجهادُ النَّفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها)؛ لما فيه من فَطْمها عن مألوفاتِها.

(وتعويدُها الصَّبر عمَّا حرَّم الله)؛ أي حَمْلها على ما يحبسُ إرادتَها على ما يحبُّه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالامتناع عمَّا حَرَّمه؛ لأنَّ العبدَ إذا حُمِل على الخير اعتاده، ومنه قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الخير عَادَةُ». رواه ابن ماجه وإسناده حسنٌ؛ وممَّا قيل في معناه: أنَّ العبد إذا عمل الخير انشرحت نفسُه له، وقويت عليه، فصار محافظًا عليه، مُلازمًا له، بمنزلة العادة منه.

ثمَّ قال: (وليس المقصود مجرَّدَ ترْك الطَّعام والشُّرب وسائر المفطِّرات)؛ أي لا يُقصَد من الصِّيام أن يترك العبد طعامَه وشرابَه وما يفسد به صيامُه من المفطِّرات، بل المقصود الأعظمُ منه هو تحصيلُ تقوى الله، ولذَ لِكَ قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ المَّعَلَمُ مُنهُ هُو تحصيلُ تقوى الله، ولذَ لِكَ قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ تَتَقُونَ السَّ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ تَتَقُونَ السَّا الله عَلَيْكَ مُ الطِّيامُ التَّقوى.

ثمَّ ذكر حديثين في هذا المعنى:

أحدهما: حديث: («الصِّيامُ جُنَّةٌ ...») الحديث.

والآخر: حديث: («مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ...») الحديثَ.

وكلاهما متَّفقٌ عليه.

فَأَمَّا الحديث الأوَّل: فصدرُه: «الصِّيامُ جُنَّةٌ»؛ أي وقايةٌ وحمايةٌ، فالجُنَّة: اسمٌ لما يُتَّقَىٰ ويُحتمَىٰ به.

ووُصِف الصِّيام بكونه (جُنَّةً)؛ لأنَّه يمنع صاحبَه الآثامَ.

وقيل: لأنَّه يمنع صاحبه الشَّهوات.

وقيل: لأنَّه يمنع صاحبه من نار جهنَّمَ.

وكلُّ هـنده المعاني صحيحةٌ، وجزم النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ» باندراجها في قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ».

والوارد في الأحاديث: إرادة كونه جُنَّةً من النَّار، ولا يمتنع حينتَذٍ أن يكون أيضًا جُنَّةً من النَّار، ولا يمتنع حينتَذٍ أن يكون أيضًا جُنَّةً من الآثام والشَّهوات، فإنَّها وسائلُ إلىٰ النَّار، فيكون مانعًا من النَّار ومن الوسائل الَّتي تُفضي بالعبد إليها.

ثمَّ قال: («فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ»)؛ والرَّفَث هو فاحشُ القولِ، والصَّخَب هو الخصام بالكلام.

فيُّنهي العبد عن فاحشِ القول وعن الخصومة حالَ كونه صائمًا.

ثمَّ قال: ( «فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ »)، ووقع في «الصَّحيح» إتيانه به

مُكرَّرًا: «إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ»؛ فالمشروع للعبد إذا سابَّه أحدٌ أو قاتَله إعلانُ صيامِه بقولِه: «إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

واتَّفق أهل العلم على مشروعية ذَ'لِكَ في صيام الفرضِ؛ ذكره أبو بكرٍ ابن العربيِّ اتِّفاقًا.

واختلفوا في قوله في صيام النَّفل على قولين: أصحُّهما أنَّه يقوله أيضًا؛ وهو اختيار ابن تيميَّةَ الحفيد وغيره.

ويقوِّيه أنَّه ليس مُرادُه إظهارَ العملِ ليُمنَع منه ويُقالَ هو رياءٌ وتسميعٌ، لأنَّ المقصود من قولِ: «إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ» مَنْعُ النَّفس عن اللَّجِّ في الخصومة، وحَضُّ مُقابله علىٰ ترْكِه، وهٰذا المعنىٰ مطلوبٌ للصَّائم في فرضٍ أو نفْل.

ولم يقع في شيءٍ من ألفاظ الحديث زيادة «اللَّهمَّ»، فلا يُشرَع قولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي صَائِمٌ». صَائِمٌ»، فيقتصر علىٰ قول: «إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

ورُوي عند ابن خُزيمةَ وغيره زيادةُ: «وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ»، وهي زيادةٌ ضعيفةٌ.

فالمأمور به عند عُرُوضِ سَبِّ أو خُصومةٍ بدفْعٍ لصائمٍ أن يقول: «إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

وأمّا الحديث الثّاني: وهو حديث («مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ...»). الحديث؛ فقوله صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيه: «قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ»؛ أي قولَ الباطلَ والعملَ به، فالزُّور: اسمٌ للباطل ممّا لا حقيقة له، إذْ لا يُعبأ به ولا يُكترَث لسقوطه، فهو عملٌ أو قولٌ ساقطٌ لا يُأبه له.

وقوله: («وَالجَهْلَ») يشمل أمرين:

- أحدهما: فِعْلِ السَّيِّئات.
- والآخر: تَرْك الطَّاعات.

فكلاهما جهلٌ، فيجهلُ العبد تارةً بأن يترك طاعةً لله أو جبها الله عَزَّوَجَلَّ عليه؛ وهلذه معصيةٌ، ويجهل تارةً بفِعْله السَّيِّئة؛ وهذه معصيةٌ.

و «كلُّ مَنْ عصىٰ الله فهو جاهلٌ »؛ قاله أبو العالية الرِّياحيُّ.

ونقلَ ابن تيميَّة وصاحبُه ابن القيِّم الإجماعَ علىٰ أنَّ مَنْ عصىٰ الله فهو جاهلٌ. فالتَّارك للطَّاعة أو المُقارف للسَّيِّئة كلاهما عاصِ لله، وهو واقعٌ في الجهل.

ثمَّ قال المصنِّف: (فعُلِم بِهاذه النُّصوص) - أي ما تقدَّم من الأدلَّة '' - (وغيرها أنَّ الواجب على الصَّائم: الحذر من كلِّ ما حرَّم الله عليه، والمحافظة على كلِّ ما أوجب الله عليه، وبذَ لِكَ يُرجى له المغفرة والعتق من النَّار وقبول الصِّيام والقيام)، والمراد برالقبول) في خطاب الشَّرع هو سقوط الطَّلب وبراءة الذِّمَّة، الَّتي يسمِّيها الأصوليُّون: (الإجزاء) و(الصِّحَّة)؛ فإنَّهم يجعلون القبول مُسمَّىٰ باسم (الصِّحَّة) و(الإجزاء)، ولهذا فإنَّ (الصِّحَّة) جاءت في خطاب الشَّرع باسم (القبول)؛ ذكره ابن تيميَّة، نقله عنه الزَّركشيُّ في «البحر المحيط».

وفوق هذه المرتبة مرتبة أخرى وهي (التَّقبُّل)، وهي تزيد على القبول بمحبَّة الله

<sup>(</sup>١) إطلاق النَّص بمعنىٰ الدَّليل هو اصطلاح علماء الجدل، الَّذي يُعرَف بـ(علم البحث والمناظرة)، ثمَّ سرىٰ استعماله عند الأصوليِّين والفقهاء، فإنَّهم يُطلِقون النَّص بمعنىٰ الدَّليل؛ ذكر هـٰذا ابن تيمية في «الرَّدِّ علىٰ المنطقيِّين».

للعامل، فيصحُّ منه العمل، ويُكتَب له الأجر، ويُحِبُّه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويرضى عنه.



## قَالِ المُصَنِّفُ أَحْمَرَ التَّهُ.

وهناك أمورٌ قد تخفي على بعض النَّاس:

منها: أنَّ الواجب على المسلم أن يصوم إيمانًا واحتسابًا، لا رياءً ولا سُمعةً، ولا تقليدًا للنَّاس، أو متابعةً لأهله أو أهل بلده، بل الواجبُ عليه أن يكون الحاملُ له على الصَّوم هو إيمانه بأنَّ الله قد فرضَ عليه ذَ للكَ، واحتسابُه الأجر عند ربِّه في ذَ للكَ، وهكذا قيام رمضانَ يجب أن يفعلَه المسلم إيمانًا واحتسابًا لا لسببِ آخر؛ ولهذا قال عليه الصَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلاةُ القَدْرِ إِيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

### 

## قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

لمَّا فرغ المصنِّفُ من بيان فضل صيام رمضانَ وقيامِه، أتبعهما بمقصدٍ آخر من مقاصد كتابِه، وهو ذِكْرُ (أمورٍ قد تخفي على بعض النَّاس).

فذكر منها: (أنَّ الواجب على المسلم أن يصوم إيمانًا واحتسابًا)؛ أي إيمانًا بأمر الله وطلبًا للأجر منه - كما تقدَّم -، فلا يصومُ (لا رياءً ولا سُمعةً، ولا تقليدًا للنَّاس) ولا (متابعةً لأهله أو أهل بلده).

والرِّياء هو إظهار العبد عملَه ليراه النَّاس فيحمدوه عليه.

والسُّمعة - ويقال (التَّسميع) -: مثلَه أيضًا، لكن ليسمعه النَّاس.

فالفرق بين الرِّياء والسُّمعة: هو اختلاف آلة اطِّلاع النَّاس، فإنَّه في الرِّياء يطَّلعون عليه بالرُّؤية، وفي التَّسميع يطَّلعون عليه بالسَّماع.

وفي حديث جُندبِ بن عبد الله في «الصَّحيحين»؛ أنَّ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ رَاءَى الله بِهِ، ومَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ».

ثمَّ قال: (بلِ الواجبُ عليه أن يكون الحاملُ له على الصَّوم هو إيمانه بأنَّ الله قد فرضَ عليه ذَ لِكَ، واحتسابُه الأجر عند ربِّه في ذَ لِكَ، وه كذا قيام رمضانَ يجب أن يفعلَه المسلم إيمانًا واحتسابًا لا لسببٍ آخر)، ثمَّ ذكر في هذا المعنى الحديثَ الَّذي تقدَّم.

فالمشروع للعبد أن يُقَارِنَ عملَه من صيامٍ وقيامٍ إيمانُه بأمر الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، واحتسابُه الأجر عند الله عَرَّهَ عَلَى، فبِه يستوفي كمال الصِّيام ويُرجى له الجزاء الموفور المُرتَّب عليه.



### قَالِ المُصَنِّفُ أَرْجَمَ التَّهُ:

ومِن الأمور الَّتِي قد يخفى حُكمها على بعض النَّاس: ما قد يعرض للصَّائم من جِراحٍ أو رُعافٍ أو قيءٍ أو ذهابِ الماء أو البنزين إلى حَلْقه بغير اختياره، فكلُّ هلْه الأمور لا تفسد الصَّوم، للكن مَنْ تعمَّد القيء فَسَدَ صومُه؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءً عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ».

### 

## قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ التَّهُ.

ذكر المصنّف رَحَمُهُ ٱللّهُ أمرًا آخر قد يخفى حُكمه على بعض النّاس: وهو (ما قد يعرض للصّائم من جِراحِ)؛ بأن يُشَجَّ في رأسِه أو في شيءٍ مِن جسده فينزِفُ دمًا.

(أو رُعاف)؛ وهو اسمٌ للدَّم الخارج من الأنف.

(أو قيءٍ) بما يستفرغُه من طعامٍ في جوفه.

(أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حَلْقه)؛ أي دخولهما إليه حال سَحْبِهما.

(بغير اختياره)؛ أي: بلا إرادةٍ ولا قصْدٍ منه.

قال: (فكلُّ هـٰذه الأمور لا تفسد الصُّوم)؛ لفقْد الاختيار فيها، فالعبد لا اختيارَ له.

وسلْبُ الاختيار ممَّا يُعذَر به العبد؛ لأنَّه ممَّا يندرجُ في جملة الإكراه، فأصل رفْعِ الحرج عنِ المُكرَه هو سَلْبُه الاختيار، إذْ يكون بمنزلة الآلة الَّتي لا إرادة لها وهي بيدِ مَنْ يعمل بِهَا، والحرجُ في الإكراه مرفوعٌ عن هذه الأُمَّة، قال الله تعالىٰ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهُ وَقَلْبُهُ، مُطْمَيِنٌ ﴾ [النَّحل: ١٠٦]، وفي سنن ابن ماجهُ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزِ لِي عَنْ أُمَّتِي

### الخَطاأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، وفي إسناده مقالٌ.

ثمَّ استثنىٰ رَحْمَهُ اللَّهُ من ذَٰلِكَ ما ذكره بقوله: (للكن مَنْ تعمَّد القيء فَسَدَ صومُه)؛ أيْ مَنْ طلب القيءَ بأن يَعْرِض علىٰ مَرْآهُ صورةً مستقبحةً، أو أن يشمَّ رائحةً، أو أن يُدخِل أصبعه في حلْقه فيكون متعمِّدًا لإفراغ ما في جوفه، فهلذا يفسد صومُه؛ (لقول النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ»)؛ أيْ مَنْ غلبه القيءُ بلا اختيارٍ فلا قضاءَ عليه، ومَنِ استقاء – أيْ طلب خروجَ ما في جوفِه – غلبه القضاءُ، وترتيبُ القضاء عليه يفيدُ صومَه، فالقضاء بدلُ للأداء، وأمِر به ليكون بدلًا عمَّا لم يقع منه صومُه، فيكونُ صومُه حينئذٍ فاسدًا.

والحديث المذكور رواه أبو داود وغيره، وإسناده ضعيفٌ، ونقل التّرمذيُّ في «جامعه» أنَّ العمل عليه عند أهل العلم.

و ثبت هٰذا عن ابن عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ولا يُعرَف له مُخالفٌ من الصَّحابة.

فالعبد إذا غُلِب بالقيء بلا اختيارٍ فليُتمَّ صومه، فإنَّه لم يفسد، وأمَّا إن تعمَّده بشيءٍ ممَّا ذكرنا آنفًا فإنَّه يجب عليه القضاء لفسادِ صومِه.



### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ:

ومن ذَ لِكَ: ما قد يعرض للصَّائم مِن تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وما يعْرِض لبعض النِّساء مِن تأخُّر غُسل الحيض أو النِّفاس إلى طلوع الفجر، إذا رأتِ الطُّهرَ قبل الفجر فإنَّه يلزمها الصَّومُ، ولا مانعَ مِن تأخير الغُسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولا كن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشَّمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي الفجر قبل طلوع الشَّمس، وه كذا الجُنُب ليس له تأخير الغُسل إلى ما بعد طلوع الشَّمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلِّي الفجر قبل طلوع الشَّمس، ويجب على الرَّجل المبادرة بذَ لِكَ حتَّىٰ يدركَ صلاة الفجر مع الجماعةِ.

# قَالَ الشَّارِحُ وفَّقَرَ اللَّهُ.

ذكر المصنّف رَحَمُهُ اللّهُ أمرًا ثالثًا مِن الأمور الّتي قد يخفى حُكمها على بعض النّاس: وهو ما (يَعْرِض للصّائم مِن تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر)؛ بأن يأتي أهلَه ثمّ يُصبِحَ عليه الفجر وهو على جنابة، أو يستيقظ من نوم بعد أذان الفجر فتكون عليه جنابة، (وما يعرض لبعض النّساء مِن تأخّر غُسل الحيض أو النّفاس إلى طلوع الفجر، إذا رأتِ الطّهر قبل الفجر فإنّه يلزمها الصّومُ، وكذا الجُنب المذكور قبلَها؛ لِما في «الصّحيح» من حديث عائشة وأمّ سلمة رَعَوَاللّهُ عَنْهُا؛ أنّ النّبيّ صَلّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُو جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ فَيَصُومُ؛ أي يكون قد أتى أهله قبل طلوع الفجر ثمّ ثبت عليه حُكم الجنابة باقيًا حتّى بعد طلوع الفجر، فيُتِمُّ النّبيُّ صَلّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صومَه.

ومثلُ الجُنبِ: الحائضُ والنُّفساءُ؛ فكلاهما ممَّنْ حدَثه أكبرُ، فإذا طلعَ الفجر عليهم

وهم كذَ ٰلِكَ صحَّ صيامُهم فأمسكوا ويغتسلون بعد ذَ ٰلِكَ.

قال: (ولا مانع مِن تأخير الغُسل إلى ما بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشَّمس، بل يجب عليها أن تغتسل وتصلِّي الفجر قبل طلوع الشَّمس، وهكذا الجُنُب ليس له تأخير الغُسل إلى ما بعد طلوع الشَّمس، بل يجب عليه أن يغتسل ويصلِّي الفجر قبل طلوع الشَّمس، ويجب على الرَّجل المبادرة بذَ لِكَ حتَّىٰ يدركَ صلاة الفجر مع الجماعة)، فيرفع الجُنُبُ والحدَثُ والنُّفساء حدثَهم بعد طلوع الفجر قبل خروج وقت صلاة الفجر، ويُؤمَر الرَّجل بالمبادرة به لإدراك صلاة الجماعة، ويكونُ صومُهم جميعًا صحيحًا.



### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ:

ومن الأمور الَّتي لا تُفسد الصَّوم: تحليلُ الدَّم، وضربُ الإبرِ غير الَّتي يُقْصَد بِها التَّغذية، للكنَّ تأخير ذَلِكَ إلى اللَّيل أَوْلَى وأحوط إذا تيسَّر ذَلِكَ؛ لقولِ النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لا يَرِيبُكَ»، وقولِه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «مَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ».

### 

## قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

ذكر المصنّف رَحَمُهُ اللهُ أمرًا رابعًا من الأمور الَّتي قد يخفى حُكمها على بعض النَّاس، فقال: (ومِنَ الأمور الَّتي لا تُفسد الصَّوم: تحليلُ الدَّم، وضربُ الإبرِ غير الَّتي يُقْصَد بِها التَّغذية)؛ لأنَّ ما قُصِد به التَّغذية فهو في معنى الأكل والشُّرب، فإنَّ العبد يُمنَع من الأكل والشُّرب لما فيهما من تقوية بدنه، والإبرُ المغذِّية في معنى الأكل والشُّرب؛ فيُمنَع منها أيضًا.

وتحليل الدَّم ليس من جنس الحِجَامَة؛ لأنَّ الحجامة كثيرةٌ، بخلاف تحليل الدَّم؛ فإنَّه في العادة قليلٌ، فيُعفَىٰ عنه ولا يكون مُفسِدًا للصِّيام؛ لأنَّ عِلَّة المنع مِنَ الحجامة للصَّائم مظنَّة تفطيره بها، إذ يضعفُ عن الصِّيام فربَّما أفطر.

قال: (لَكنَّ تأخيرَ ذَ ٰلِكَ إلىٰ اللَّيل أَوْلَىٰ وأحوط إذا تيسَّر ذَ ٰلِكَ)، فإن تيسَّر له ذَ ٰلِكَ فإنَّ تيسَّر له ذَ ٰلِكَ فإنَّ تيسَّر له ذَ ٰلِكَ فإنَّه أفضل.

قال: (لقول النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيبُكَ»). رواه التِّرمذيُّ وغيره من حديث الحسنِ بن عليِّ، وإسناده صحيحُ.

# (وقولِه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَ أَلِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»). متَّفتُ عليه من حديث النُّعمان بن بشيرٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.



### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ التَّهُ:

ومن الأمور الَّتي يخفى حُكمها على بعض النَّاس: عدم الاطمئنان في الصَّلاة، سواءً كانت فريضة أو نافلة ، وقد دلَّت الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أنَّ الاطمئنان ركنٌ من أركان الصَّلاة لا تصحُّ الصَّلاة بدونه، وهو الرُّكود في الصَّلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتَّى يرجع كلُّ فَقَارٍ إلى مكانه، وكثيرٌ من النَّاس يصلِّي في رمضان صلاة التَّراويح صلاة لا يَعْقِلُها ولا يطمئنُ فيها، بل ينقرها نقرًا، وهذه الصَّلاة على هذه الصَّلاة على هذه الله على هذه الله وصاحبُها آثمٌ غير مأجورٍ.

### 

## قَالَ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ:

ذكر المصنّف رَحِمَهُ أَسَرًا خامسًا من الأمور الَّتي قد يخفَىٰ حُكمها على بعض النَّاس، وهو (عدم الاطمئنان في الصَّلاة).

والطُّمأنينة في الصَّلاة هي استقرارٌ بقدر الإتيان بالواجب في الرُّكن، فأصل (الطُّمأنينة): الاستقرار، وهو الَّذي ذكره المصنِّف بقوله: (وهو الرُّكود في الصَّلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتَّىٰ يرجع كلُّ فَقَارٍ إلىٰ مكانه).

ويُقدَّر ذَ لِكَ الاستقرار بقدرِ الإتيان بالواجب في الرُّكن، فالرُّكوع مثلًا يجب فيه قولُ (سبحانَ ربِّي العظيم)، فتكون الطُّمأنينة بقدر ذَ لِكَ الواجب، فلو استقر بقدر ذَ لِكَ الواجب ولم يَقلُه كان آتيًا بالطُّمأنينة والرُّكوع، وتركَ واجبًا، فإن كان ترْكُه لعمْدٍ بطُلَتِ الصَّلاة، وإن كان لسَهْو جَبَره بسجود السَّهو.

قال: (سواءً كانت فريضةً أو نافلةً، وقد دلَّت الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أَنَّ الاطمئنان ركنُ من أركان الصَّلاة لا تصتُّ الصَّلاة بدونه وهو الرُّكود في الصَّلاة) - أي التَّأنِّي - (والخشوع فيها وعدم العجلة حتَّىٰ يرجع كلُّ فَقَارٍ إلىٰ مكانه)؛ أي يرجع كلُّ عظمٍ إلىٰ مكانه.

ثمَّ قال: (وكثيرٌ من النَّاس يصلِّي في رمضانَ صلاةَ التَّراويح صلاةً لا يعقلُها ولا يطمئنُّ فيها)؛ أي لفقْد الطُّمأنينة.

ثمَّ قال مُبيِّنًا فقْد الطُّمأنينة: (بل ينقرها نقرًا)، والنَّقر يُراد به العجلة؛ لِقلَّة العمل فيه، فإذا نَقَر الرَّجل فقد عجَّل لقِلَّة ما يكونُ من العمل في النَّقر.

قال: (وهنده الصَّلاة على هذا الوجه باطلةً)؛ لفقْد الطُّمأنينة فيها.

(وصاحبُها آثمٌ غير مأجورٍ)؛ لتَرْكه ركنًا من أركان الصَّلاة؛ فالصَّلاة يُؤمَر فيها العبد بالطُّمأنينة، ويتأكَّد هٰذا في الأعمال الَّتي شُرِعَت لتقريب النَّاس إلىٰ ربِّهم في الصَّلاة؛ كصلاة الفرض أو صلاة التَّراويح، فإنَّ المقصود مِن الأمر بالفرض وبالتَّراويح هو تقريب النَّاس إلىٰ ربِّهم بالاطمئنان في صلاتِهم، حتَّىٰ تقوىٰ صِلَتُهم بالله، فإنَّ الصَّلاة أعظم الصِّلة بين العبد وبين ربِّه، ونَقْرُها وتعجيلها يُضعِف هٰذه الصِّلة ويُوهِنُها.



### قَالِ المُصَنِّفُ رُحْمَ التَّهُ.

ومن الأمور الَّتي قد يخفى حُكمها على بعض النَّاس: ظَنُّ بعضِهم أنَّ التَّراويح لا يجوزُ نَقْصُها عن عشرينَ ركعةً، وظَنُّ بعضهم أنَّه لا يجوز أن يُزاد فيها على إحدى عشرة ركعةً ، وهذا كلُّه ظنُّ في غير محله، بل هو خطأٌ مخالفٌ للأدلَّة.

وقد دلَّتِ الأحاديث الصَّحيحة عن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أَنَّ صلاة اللَّيل مُوسَّعٌ فيها، فليس فيها حدُّ محدودٌ لا تجوز مخالفتُه، بل ثبت عنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كَان يصلِّي من اللَّيل إحدى عشرة ركعة، وربَّما صلَّىٰ ثلاث عشرة ركعة، وربَّما صلَّىٰ ثلاث عشرة ركعة، وربَّما صلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاة اللَّيل، قال: اقلَّ من ذَٰلِكَ في رمضانَ وفي غيرِه، ولمَّا سُئِل صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاة اللَّيل، قال: «مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّىٰ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ ». متَّفَقُ علىٰ صحَّته.

ولم يُحَدِّد ركعاتٍ معيَّنةً لا في رمضانَ ولا في غيره؛ وله لذا صلَّىٰ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ في عهد عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في بعض الأحيان ثلاثًا وعشرين ركعةً، وفي بعضها إحدى عشرة ركعةً، كلُّ ذَ لِكَ ثبت عن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وعنِ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ في عهده.

وكان بعض السَّلف يصلِّي في رمضانَ ستَّا وثلاثين ركعةً ويُوتِرُ بثلاثٍ، وبعضُهم يصلِّي إحدى وأربعينَ؛ ذكر ذَ لِكَ عنهم شيخ الإسلامِ ابن تيميَّة رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ وغيرُه من أهل العلم، كما ذكر - رحمة الله عليه - أنَّ الأمر في ذَ لِكَ واسعٌ، وذكر أيضًا أنَّ الأفضل لِمَنْ أطال القراءة والرُّكوع والسُّجود أن يُقلِّل العدد، ومَنْ خَفَّف القراءة والرُّكوع والسُّجود زاد في العدد، هأذا معنىٰ كلامه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ومَنْ تأمَّل سُنَّته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم أنَّ الأفضل في هلذا كلِّه هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره؛ لكونِ ذَلِكَ هو الموافق لفِعْل النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غالب أحواله، ولأنَّه أرفقُ بالمصلِّين، وأقربُ إلى الخشوع والطُّمأنينة، ومَنْ زاد فلا حرجَ ولا كراهيَّة كما سبق.

والأفضل لمَنْ صلَّىٰ مع الإمام في قيام رمضانَ ألَّا ينصرف إلَّا مع الإمام؛ لقول النَّبيِّ صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ».

### 

## قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ اللَّهُ.

ذكر المصنّف رَحَمُهُ اللّهُ أمرًا سادسًا من الأمور الَّتي قد يخفى حُكمها على بعض النّاس، وهو (ظَنُّ بعضهم أنَّ التَّراويح) - وهي قيام اللّيل جماعةً في رمضان - (لا يجوز نَقْصُها عن عشرينَ ركعةً، وظنُّ بعضهم أنَّه لا يجوز أن يُزاد فيها على إحدى عشرة ركعةً أو ثلاث عشرة ركعةً، وهذا كلُّه ظنُّ في غير محلّه، بل هو خطأٌ مخالفٌ للأدلَّة).

ثمّ بيّن رَحِمَهُ ٱللّهُ وجه مخالفته للأدلّة، فقال: (وقد دلّتِ الأحاديث الصّحيحة عن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ أَنَّ صلاة اللّيل مُوسَّعٌ فيها، فليس فيها حدُّ محدودٌ لا تجوز مخالفتُه، بل ثبت عنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كان يصلّي من اللّيل إحدى عشرة ركعة، وربّما صلّىٰ أقلَّ من ذَٰلِكَ في رمضانَ وفي غيرِه)؛ وربّما صلّىٰ ثلاث عشرة ركعة، وربّما صلّىٰ أقلَّ من ذَٰلِكَ في رمضانَ وفي غيرِه)؛ كصلاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مزدلفة، فإنَّ أهل العلم اختلفوا فيها؛ هل أوتر صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لم يُوتِر؟، فإنَّ جابرًا لم يذكر أنَّ النَّبيّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّىٰ فيها، فذكر بعضُهم أنَّ ترْك ذِكْر الصَّلاة يدلُّ علىٰ أنّه ترك حتَّىٰ الوتر، والأشبه: أنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوترَ، لكنَّه لم

### يُصلِّ صلاة اللَّيل.

فَالنَّبِيُّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِف عنه هٰذا، وعُرِف عنه هٰذا.

قال: (ولمَّا سُئل صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صلاة اللَّيل، قال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ اللَّهُ عَلَى مَتَّ فَي اللَّهُ عَلَى مَتَّ فَقُوله أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، مَتَّفَقُ على صحَّته)، فقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَكْعَتين بُهُ أَي ليُصلِّ العبدُ ركعتين ركعتين؛ فيصلِّي ركعتين ثمَّ يُسلِّم، ثمَّ يصلِّي ركعتين ثمَّ يُسلِّم.

( «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ ») - أي طلوع الصُّبح، وهو منتهى صلاة اللَّيل - ( «صَلَّىٰ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ »)، فخَتْم صلاة اللَّيل وِترٌ، وإطلاقُ التَّنية يدلُّ على عدم الحدِّ، وقد نقل ابن تيميَّة الحفيدُ وابن دقيقٍ العيدُ الإجماعَ على أنَّ صلاة اللَّيل لا حدَّ لها، فما شاء العبد منها صلَّىٰ.

قال: (ولم يُحَدِّد ركعاتٍ معيَّنةً لا في رمضانَ ولا في غيره؛ ولهلذا صلَّىٰ الصَّحابة رَضَوَالِللَّهُ عَنْهُمُ في عهد عمر رَضَوَالِللَّهُ عَنْهُمُ في بعضها الأحيان ثلاثًا وعشرين ركعة، وفي بعضها إحدىٰ عشرة ركعة، كلُّ ذَلِكَ ثبت عن عمر رَضَوَالِللَّهُ عَنْهُ، وعنِ الصَّحابة رَضَوَالِللَّهُ عَنْهُمُ في عهده.

وكان بعض السَّلف يصلِّي في رمضانَ ستَّا وثلاثين ركعةً ويُوتِرُ بثلاثٍ، وبعضُهم يصلِّي إحدى وأربعينَ؛ ذكر ذَ لِكَ عنهم شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالىٰ وغيرُه يصلِّي إحدى وأربعينَ؛ ذكر - رحمة الله عليه - أنَّ الأمر في ذَ لِكَ واسعٌ، وذكر أيضًا أنَّ من أهل العلم، كما ذكر - رحمة الله عليه - أنَّ الأمر في ذَ لِكَ واسعٌ، وذكر أيضًا أنَّ الأفضل لِمَنْ أطال القراءة والرُّكوع والسُّجود أن يُقلِّل العدد، ومَنْ خَفَّ ف القراءة والرُّكوع والسُّجود أن يُقلِّل العدد، ومَنْ خَفَّ ف القراءة والرُّكوع والسُّجود زاد في العدد، هأذا معنىٰ كلامه رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

ومَنْ تأمَّل سُنَّته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علم أنَّ الأفضل في هلذا كلّه هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره؛ لكونِ ذَلِكَ هو الموافق لفِعْل النَّبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غالب أحواله، ولأنَّه أرفقُ بالمصلِّين، وأقربُ إلى الخشوع والطُّمأنينة، ومَنْ زاد فلا حرجَ ولا كراهيَّة كما سبق).

فأفضل صلاة التَّراويح كصلاته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ فِعْلاَ أَنَّه صلَّىٰ إحدىٰ عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، للكن يكون مع هلذه الرَّكعات طولُ الصَّلاة ، فلا تكون صلاةً قصيرةً يُقتَصَر بِها علىٰ العددِ ، بل يكون فيها العددُ – وهو المذكور – ، وكذلُ لِكَ الكيفيَّة – وهي يُقتَصَر بِها علىٰ العددِ ، بل يكون فيها العددُ – وهو المذكور – ، وكذلُ لِكَ الكيفيَّة – وهي الطُّول – ، فإنَّ مَنْ نَعَت صلاة النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمضانَ وغيره كعائشة وأبي ذرِّ رَضَالَ مَنْ نَعَت صلاة النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فإن قلَّل في طولِ الرَّكعات زاد في معددهنَّ ؛ كالواقع من الصَّحابة رَضَالِكُ عَنْهُمُ فمنْ بعدهم؛ فإنَّهم قلَّلوا الرَّكعات تخفيفًا في عددهنَّ ؛ كالواقع من الصَّحابة رَضَالِكُ عَنْهُمُ ألطُويل مع صلاة إحدىٰ عشر ركعة ، أو طول الصَّلاة ؛ لأنَّه كان يشقُّ علىٰ النَّاس قيامُهمُ الطَّويل مع صلاة إحدىٰ عشر ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة ، فخفَّفوا في تقليل القيام ، وعوَّضوا بتكثير الرَّكعات.

فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صِلَّىٰ تلك اللَّيالي كان الصَّحابة يخافون ألَّا يدركوا الله الفلاح -يعني السَّحور -، فعُوِّض هٰذا بتقليل القيام وتطويل الرَّكعات.

فإذا قلَّل العبدُ صلاته ولم يُطوِّلها كثَّر الرَّكعات، فيكثِّرُ الرَّكعات فيصلِّي عشرين أو أكثر من ذَ لِكَ.

وأمَّا تقليل عدد الرَّكعات وتقليل طولِ الصَّلاة فه أذا مُخالِفٌ لمقصودِ الشَّريعة في الكيفيَّة والكمِّيَّة، وه أذا ممَّا أحدثه المتأخِّرون فصاروا يصلُّون صلاةً قصيرةً، فيفرغون من صلاة التَّراويح في ربع ساعةٍ ونحوها، فه ولاء مخالفون للسُّنَّة ولما عليه السَّلف رَحِمَهُ مُاللَّهُ، والَّذي يقول منهم: (إنَّا نصلِّي إحدى عشرة ركعة كما كان النَّبيُّ

صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي) فقد أخطأ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصلِّ بالعدد فقط، بل صلَّى صَلَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالكيفيَّة أيضًا، فصلَّى صلاةً طويلةً.

### فالأحوال الواقعة في صلاة التَّراويح ثلاثٌ:

- \* الأولى: حالٌ نبويَّةٌ؛ وهي تقليلُ الرَّكعات وتطويل الصَّلاة.
- \* والحال الثَّانية: حالٌ سلفيَّةٌ؛ وهي تكثير الرَّكعات وتقصير الصَّلاة.
- \* والحال الثَّالثة: حالٌ خلفيَّةٌ؛ وهي تقليل الرَّكعات وتقصير الصَّلاة؛ فتكون هله الحال حالُ مذمومةٌ، يُزجَر عنها.

ومَنْ قَدِر على ما كان عليه النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو أفضل، فإن عجز عنه فليلزم ما كان عليه السَّلف رَحَهُ مُراللَّهُ.

ثمَّ ذكر المصنِّف أنَّ (الأفضل لمَنْ صلَّىٰ مع الإمام في قيام رمضانَ ألَّا ينصرف إلَّا مع الإمام؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّالُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِف؛ كتَبَ اللهُ للإمام؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِف؛ كتَبَ اللهُ للإمام؛ لقول النَّبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّىٰ يَنْصَرِف؟ كتَبَ اللهُ للهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ»). رواه أصحاب الشَّنن من حديث أبي ذرِّ رَضَالِللهُ عَنْهُ وإسناده صحيحٌ.

وذِكْرُ (الرَّجل) خرج مخرج الغالب، فمثلُه المرأة، فإذا صلَّىٰ رجلٌ أوِ امرأةٌ مَع الإمام قيامًا حتَّىٰ ينصرف كُتِب له قيام ليلةٍ، والمراد به ذا الانصراف: السَّلامُ من صلاته عند فراغه.

### فانصراف الإمام له معنيان:

- أحدهما: السَّلام، ومتابعتُه فيه واجبةُ؛ فلا يُسلِّم العبدُ قبل إمامِه.
- والآخر: الخروج من المسجد، ومتابعته فيه مستحبَّةُ، فإنَّ الصَّحابة رَضَّالِللهُ عَنْهُمُ لم يكونوا يخرجوا حتَّىٰ يخرجَ النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المسجد.

فيُستحبُّ للمأموم ألَّا يخرج من المسجد حتَّىٰ يخرج إمامُه ما لم يشتَّ عليه إمامُه بطول بقاءٍ، فه ذا ينصرفُ ولو قبل إمامه.

فإذا صلَّىٰ أحدُّ مع الإمام قيام رمضانَ ولم ينصرف حتَّىٰ فرغ الإمام من صلاته مُسَلِّمًا فإنَّه يُكتَب له قيام ليلةٍ؛ أي يَجعل الله عَنَّوَجَلَّ له قيامَ ليلةٍ قد أدَّاها بما صلَّىٰ، فيُكتَب له قيام اللَّيلة كلِّها مع قيامه بعضَها.

أمًّا مَنْ لم يُتِمَّ صلاته مع الإمام: فهذا لا يُدرَىٰ أكْتِب له قيام ليلةٍ أم لم يُكتَب له قيام ليلةٍ.

فالحال الَّتي يُجزَم بِها للعبد أنَّه قام ليلةً إذا صلَّىٰ مع الإمام حتَّىٰ يفرغ من صلاته.



### قَالِ المُصَنِّفُ رَحْمَ النَّهُ.

ويُشرَع لجميع المسلمين الاجتهادُ في أنواع العبادة في هـٰذا الشَّهر الكريم من صلاة النَّافلة، وقراءة القرآن بالتَّدبُّر والتَّعقُّل، والإكثارِ من التَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد والتَّكبير والاستغفار والدَّعواتِ الشَّرعيَّة، والأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والدَّعوة إلىٰ الله عَنَّوَجَلَّ، ومواساة الفقراء والمساكينِ، والاجتهاد في بـرِّ الوالدين، وصِلة الرَّحم، وإكرام الجار، وعيادة المريض، وغير ذَٰلِكَ من أنواع الخير؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في وإكرام الجار، وعيادة المريض، وغير ذَٰلِكَ من أنواع الخير؛ لقوله صَلَّاللَّهُ عَنْ أَنْفُسِكُمْ فيهِ، فَيُبَاهِي بِكُمْ مَلاثِكَتَهُ، فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

ولما رُوِيَ عنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه قال: «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، ومَنْ أَدَّىٰ فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّىٰ سَبْعِين فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ».

ولقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فِي الحديث الصَّحيح: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً - أو قال - حَجَّةً مَعِي».

والأحاديثُ والآثار الدَّالَة على شرعيَّة المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هـٰذا الشَّهر الكريم كثيرةٌ.

والله المسؤُولُ أن يوفِّقنا وسائر المسلمينَ لكلِّ ما فيه رضاه، وأن يتقبَّل صيامنا وقيامنا، ويُصلح أحوالنا ويُعِيذَنا جميعًا من مُضلَّات الفتن، كما نسأله سبحانه أن يُصلح قادةَ المسلمين، ويجمع كلمتَهم على الحقِّ، إنَّه وليُّ ذَ لِكَ والقادرُ عليه.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



### قَالِ الشَّارِحُ وفَقَرَ السُّحُ.

ختم المصنّف رَحْمَهُ اللّهُ رسالته بتحقيق المقصد الرَّابع منها، وهو الحثُّ على المسارعة إلى الأعمال الصَّالحة في رمضانَ، فقال: (ويُشرَع لجميع المسلمين الاجتهادُ في أنواع العبادة في هذا الشَّهر الكريم من صلاة النَّافلة)، وآكدُها: النَّوافل المرتَّبة في اليوم واللَّيلة؛ كالسُّنن الرَّواتب، وكذَ للكَ قيام رمضانَ بصلاة التَّراويح.

قال: (وقراءة القرآن بالتدبُّر والتَّعقُّل)؛ أي قراءة القرآن قراءةً يُطَّلع منها علىٰ غايات ما فيه من الأمر والنَّهي، وعَقْل معانيه وتَفَهُّمها.

قال: (والإكثار من التَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد والتَّكبير والاستغفار والدَّعوات الدَّعوة الشَّرعيَّة)؛ أي الواردة في خطاب الشَّرع، فإنَّها أكمل الدَّعوات، وإذا كانتِ الدَّعوة صحيحة المعنىٰ جاز الدُّعاء بِها، لكنَّ المُقدَّم من الدُّعاء هو الواردُ في خطاب الشَّرع، ثمَّ يليه ما كان صحيح المعنىٰ.

فالمصنّف هنا لا يُريد بالدَّعواتِ المشروعة ممَّا يشمل صحيح المعنى، فإنَّ الظَّاهر إرادتُه ما ورد في خطاب الشَّرع؛ لما قَرَنَه بنظيره من التَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد والتَّكبير والاستغفار، وهي آكَدُ الدَّعوات، فالمؤكَّد من الدَّعوات الفاضلة هو أن يدعو العبد ربَّه بما جاء في القرآن والسُّنَّة النَّبويَّة.

قال: (والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والدَّعوة إلى الله عَرَّهَ عَلَ، ومواساة الفقراء والمساكين) بالإحسان إليهم وإيصال ما ينفعهم من مالٍ وغيره.

(والاجتهاد في برِّ الوالدين، وصِلة الرَّحم، وإكرام الجار، وعيادة المريض، وغير ذَ لِكَ من أنواع الخير). ثمَّ ذكر من الأحاديث العامَّة الدالَّة علىٰ ذَ لِكَ الحديثَ السَّابِق: («يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ فِيهِ...»). الحديث، رواه الطَّبرانيُّ في «المعجم الكبير» من حديث عُبادة، وإسناده ضعيفٌ.

قال: (ولما رُوِيَ عنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه قال: «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الخَيْرِ...»). الحديث، رواه ابن خُزيمة من حديث سلمانٍ الفارسيِّ، وإسنادهُ ضعيفٌ أيضًا.

ومعنى الحديثين من الحضّ على المسارعة إلى الخيرات يرجع إلى الأحاديث الصَّحيحة في «الصَّحيحة في «الصَّحيحين» وغيرهما: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ الصَّخيحة في أَبُوابُ الجَنَّةِ وَعُلِقتَ وَتغليق أبوابِ النَّارِ إغراءٌ بلزوم الحسنات وزَجْرٌ أَبُوابُ النَّارِ»، فإنَّ تفتيح أبواب الجنَّة وتغليق أبواب النَّار إغراءٌ بلزوم الحسنات وزَجْرٌ عن فِعْل السَّيِّئات، فالمعنى المذكور في الحديثين من الحثِّ على المسابقة هو في معنى هذا الحديث اللَّذي ذكرتُه وغيره.

ثمَّ قال: (ولقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ في الحديث الصَّحيح: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً - أو قال - حَجَّةً مَعِي»)، وهذا في الحثِّ على عمل آخر سوى ما تقدَّم، وهو العمرة في رمضانَ؛ لأنَّها تَعدِل حَجَّةً، أو قال النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي»، فيكون لها من الفضل والأجر كعِدلِ الحجَّة مع النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ.

ففي الحديث: فضلُ العمرة في رمضانَ، وبه عمل السَّلف من الصَّحابة كعمرَ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ وغيره من التَّابعين فمَنْ بعدهم.

فمن السُّنن المستحبَّة في رمضانَ: العمرةُ فيه.

ثمَّ قال المصنِّف: (والأحاديث والآثار الدَّالَّة على شرعيَّة المسابقة والمنافسة في

أنواع الخير في هذا الشَّهر الكريم كثيرةً).

ثمَّ ختم بالدُّعاء، فقال: (والله المسؤول أن يوفِّقنا وسائر المسلمينَ لكلِّ ما فيه رضاه، وأن يتقبَّل صيامنا وقيامنا)، على ما تقدَّم ذِكْره من معنى التَّقبُّل.

(ويُصلِح أحوالنا ويعيذَنا جميعًا من مُضلَّات الفتن)؛ أي من الفتن الَّتي تُنتِج ضلالًا، والاستعادة مِن مُضلَّات الفِتَن رُوِيتْ في أحاديثَ لا تصحُّ، ووردت عن جماعةٍ من السَّلف؛ كابنِ عمرَ عند البيهقيِّ في «السُّنن الكبرئ»، وإسناده حسنٌ لغيره، فمن الدُّعاء المشروع أن يدعو العبد: (اللَّهم أعذني من مُضلَّات الفِتَن).

ثمَّ سأل الله عَرَّفَجَلَّ (أن يُصلحَ قادة المسلمين)؛ أي حُكَّامهم؛ لما في صلاحهم من صلاح المسلمين، (ويجمع كلمتَهم على الحقِّ)؛ لِما فيه من قوَّتِهم وقوَّة المسلمين، (إنَّه وليٌّ ذَ لِكَ والقادر عليه).

ثمّ ختم رَحْمَهُ اللّهُ تعالىٰ بالسّلام؛ فإنّ الخَتْم بالسّلام مشروعٌ كالافتتاح بالسّلام، ويُشرَع للعبدِ إذا جاء ابتداءً أن يُسلّم، وإذا انصرف أن يُسلّم، ومثلُ ذَلكَ في التّصانيف لمن استفتحها بسلام، فإذا استفتح التّصنيف بسلام - وكذا الرّسالة - فإنّه يختتمها أيضًا بسلام، والإتيانُ به علىٰ أكمل وجوهه أكمل، فاستيفاؤه بقول: (السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته) أفضل من الاقتصار علىٰ قول (السّلام عليكم)، أو علىٰ قول: (السّلام عليكم ورحمة الله).

وبِهاندا يكمل التَّعليق على هانده الرِّسالة بما يناسب المقام.

نسأل الله عَزَّوَجَلَّ أن يرزقنا علمًا نافعًا وعملًا صالحًا.

وفَّق الله الجميع لما يحبُّ ويرضى، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّىٰ الله وسلم علىٰ

عبده ورسوله محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

تَمَّ الشَّرْحُ فِي مَجلسٍ وَاحِدٍ يوم السَّبت الثَّامن والعشرين مِنْ شَهْرِ شعبانَ سَنَةَ سبعٍ وَثَلاثِينَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ وَالأَلْفِ فِي مَسْجِدِ مصعبَ بن عُمَيرٍ رَخِيَّسَّعَنَهُ بِمَدِينَةِ الرِِّياض



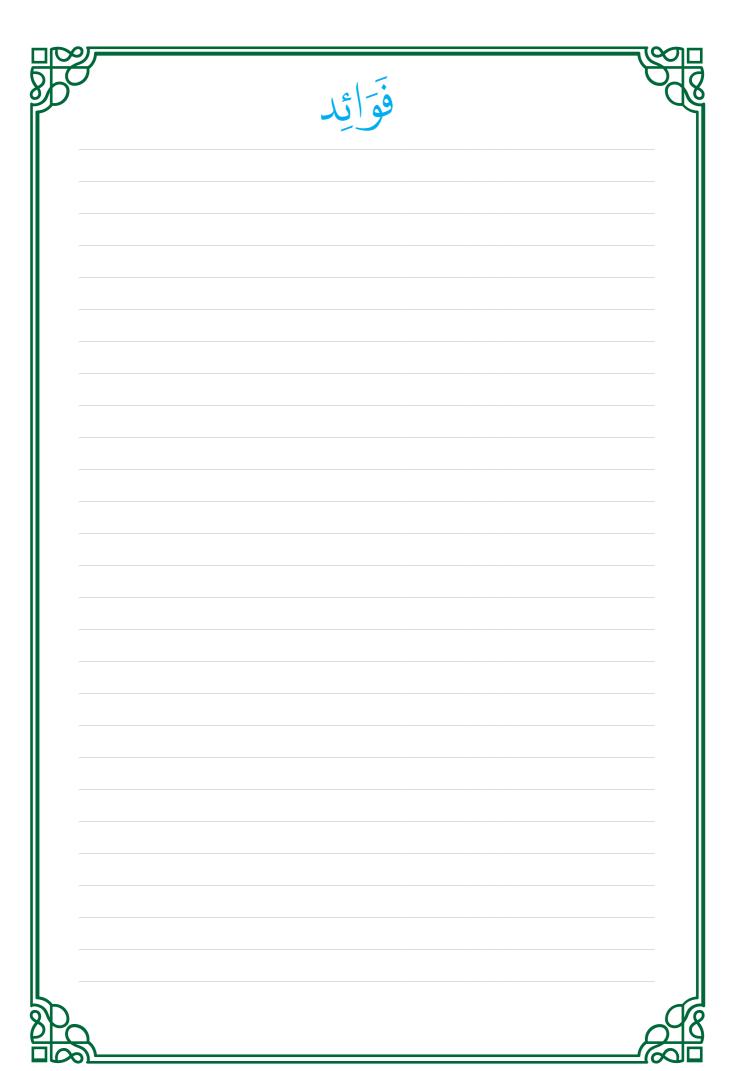

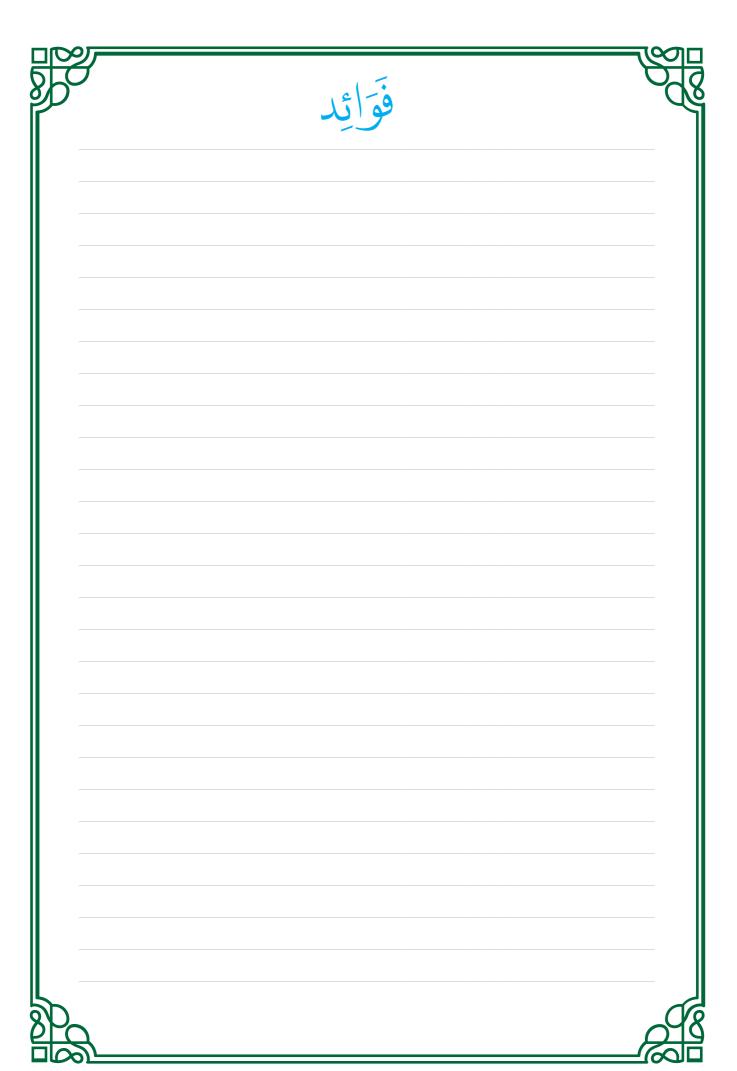

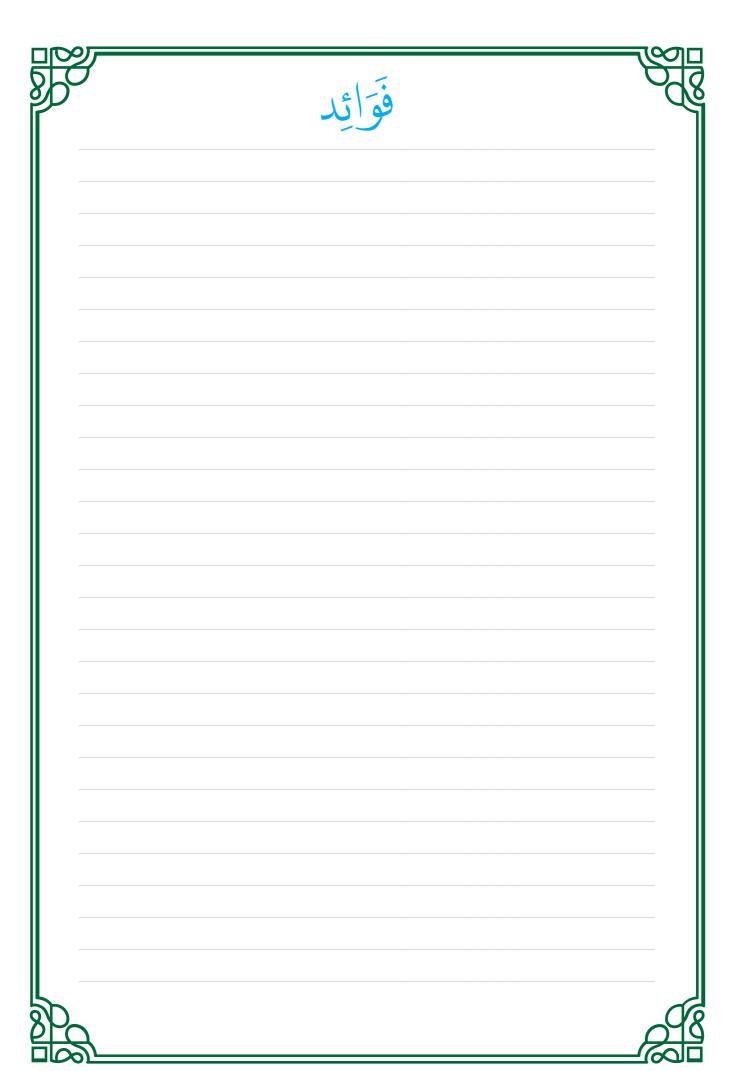

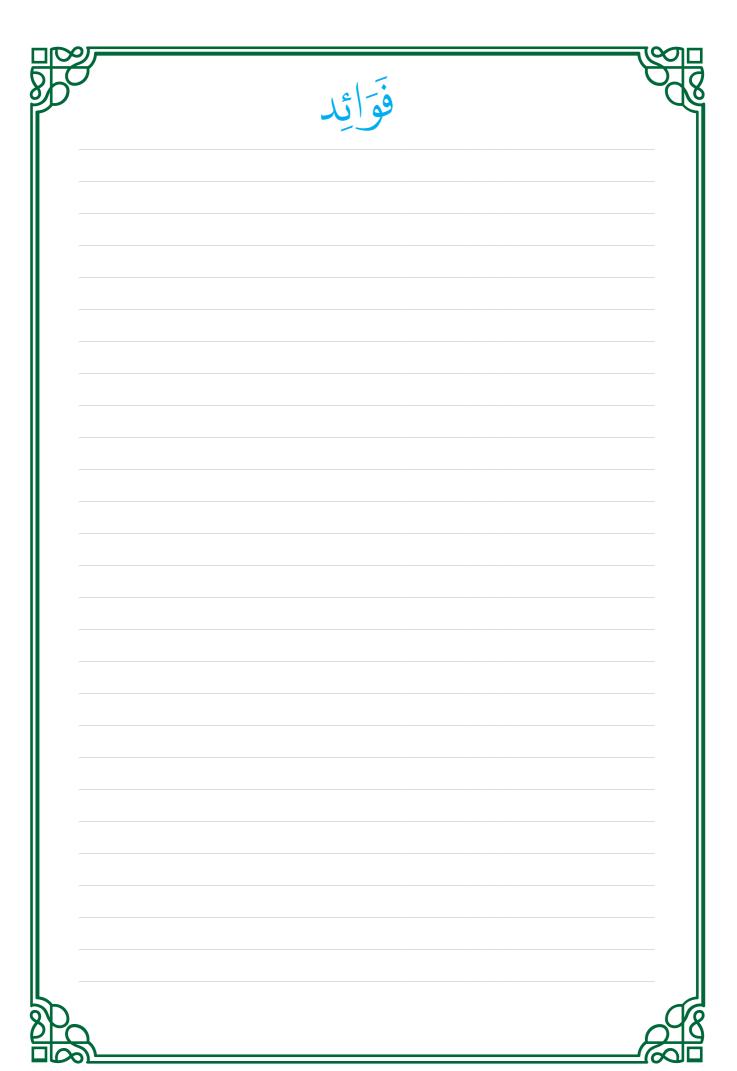